

المسلما الأحراب ـ خيب

جميت جست قوق الطت بع محت فوظة

© دارالشروق— أستسها محمدالمعتدتم عام ۱۹۶۸





البحرة الرابع

دارالشروف\_



# غَزْوَةُ أُحُــد

بَكَتْ قُريشٌ على قَتْلاهَا في بِدْر نَحْوَ شهرٍ . . ثم خَافَتْ أن يَفْرَحَ فِيها المسلمُ ون فَكَفَّتْ عن البُكاءِ . . وبَدَأَتْ تُفكرُ في الانتقام فَلبِسَتْ الحِدادَ (١). وجَسِزٌ (٢) النِسَاءُ شُعُورَهن وخَاصَمْنَ أزواجَهُن وأصبحَ رِجالٌ قُريش مِلْؤُهم الغيظُ تسيطرُ عليهم الحسرةُ واللوعةُ وتعلو وُجوهَهمْ الكابةُ . . وأصبحَ هُمُّها الأول والأخير هو الأخذُ بالثَّار.

## غـزوة السَّويق:

أقسم أبو شُفيَانَ لا يَمَسُّ رأسَهُ (٣) ماءٌ حتى ينتقمَ لقريش.. فلها كان شهرُ ذى الحِجَّة خرجَ أبو شُفْيانَ ومَعَهُ مائتا راكبِ من قريشٍ قاصداً القبائل اليهودية ليعرف أجبار محمدٍ وصَحْبه . . وفي أثناءِ عَوْدَتِه مَـرٌ ( بالعُريض ) \_ على نَحْوِ ثلاثة أميالٍ من المدينة \_ فرأى رجلاً من الأنصارِ فَقَتلَهُ هـو وأجِيرَهُ ثم أحرقَ عِدَّةَ بُيوتٍ وفَرَّ



<sup>(</sup>١) ثياب المأتم ، للإشعار بالحزن على الميت .

<sup>(</sup>۲) قطع .(۳) لايغتسل



وراح المسلمون يلتقطون السويق وغنموا كثيراً

فلما عَلِمَ رسولُ اللهِ بذلكَ خرجَ في مائتى رجلٍ من المهاجرينَ والأنصارِ ليَلْحَقَ بهم ولكن أبا شُفْيَانَ طلبَ من رجالِهِ أنيتخفَّفُوا من أثقالِهم فيُلقوا جرب السَّويق (١) حتى يتمكنوا من الإسراع في الهرب خوفاً من مُلاحقِة محمدٍ وصَحْبِه . .

وراح المسلمون يَلتقِطُونَ السَّوية وبعدَ خمسةِ أيام عادوا ولم يتمكنُوا من اللَّحاقِ بأبي سُفْيانَ ومن مَعَهُ . . ولكنَّهم غَنِمُوا سَويقاً كثيراً .

ازدادَ غيظُ قريش لأنها لم تُحَقَّقُ ما يَشْفي غَلِيلَهَا . . فاجتمعَ القرشيون وراحُوا يتحدثونَ . . فقال أَحدُهم :

\_ إِن رجوع أبى سفيان ورجالِهِ على هذا النَّحوِ من الفِرارِ شرُّ من الهزيمة .

وقال آخر:

\_ المشكلةُ ليستْ فَقَط في هذا ولكن تجارتنا إلى الشام لابُدَّ وأن تَعلى مَقْرُبةٍ من المسلمين ؟

وقال ثالث :

\_ والمسلمون كما تعلمون يشعرون بحِقهم فى هذه التجارة مقابِلَ ما أُجْبِرُوا على تَرْكِهِ فى مكة من مساكن ، وأثاثٍ ، وأموالٍ وتجارة .

(٢) حقائب من الجلد يضعون فيها طعامهم



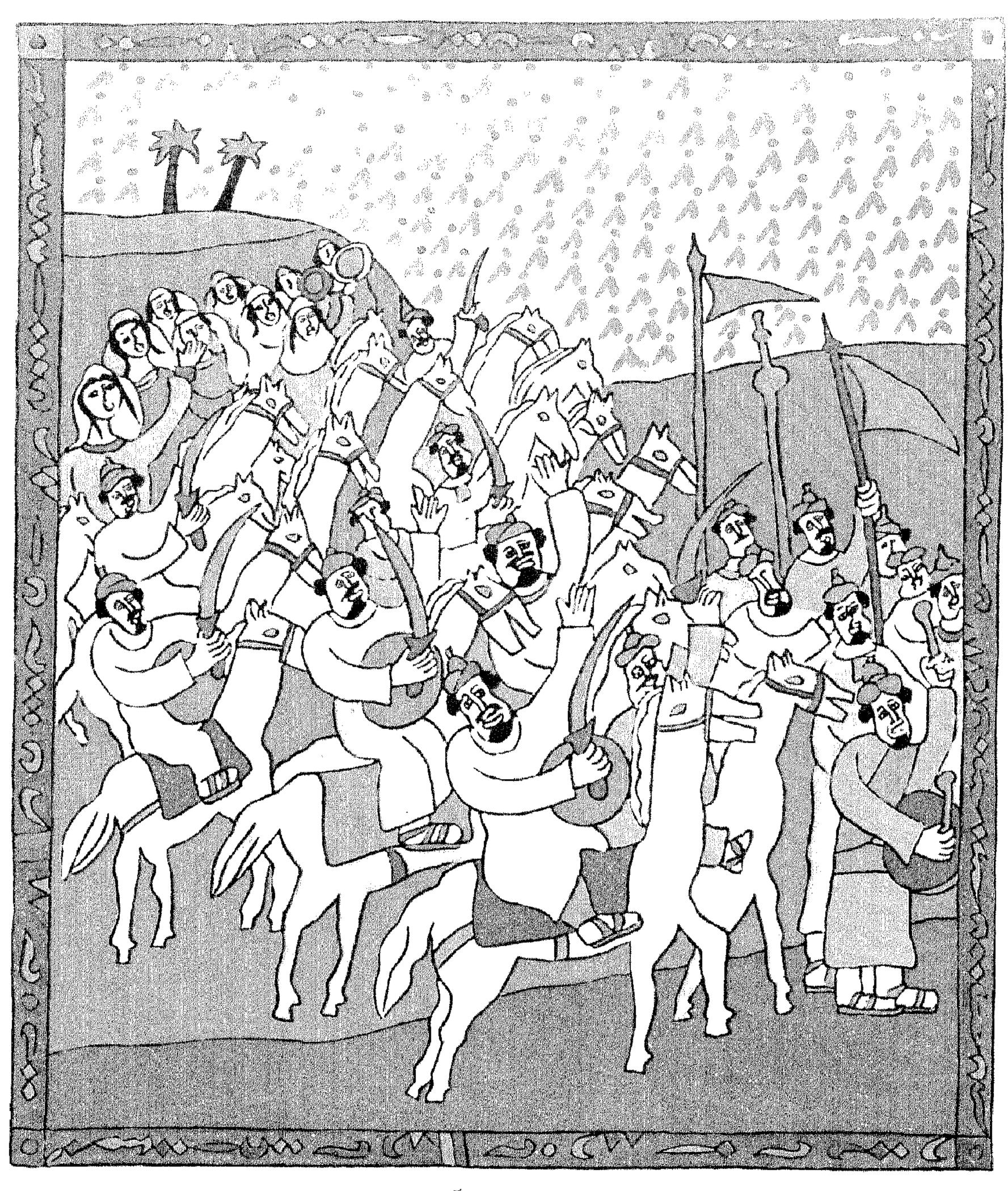

وتحركت قريش في ثلاثة آلاف مقاتل

#### وقال آخر:

\_ماذا سنفعلُ إذن من أجلِ تجارتِنا إلى الشامِ والمسلمونَ لا يتركونَ السَّاحلَ ؟

الأمرُ أصبحَ حياةً أو موتاً.

إما أَنْ نَذِلَّ أمامَ محمدٍ وصَحْبِه أو نستعدَّ لِضَرْبةٍ قاصمةٍ (١).

ظلَّتْ قريشٌ طَوالَ عامِهَا تستجمعُ قُوتَهَا ، وترصُدُ الأموالَ وتُعبِّىءُ القُوسَى وتجمعُ السلاحَ ، وبعثتْ رُسُلَها إلى قبائلِ العربِ . . ثم توجهتْ إلى المدينة في حماسةٍ شيطانيةٍ ليس لها مثيلٌ . . وأَجْبَرَتْ نساءَ قريشٍ على الخُروجِ معهم لِيُحَمِّسْنَ الرجالَ وكان على رأسِهِنَّ هندُ بنتُ عُتبة زَوْجُ أبى سُفْيانَ .

وتحركت قريش فى ثلاثة آلاف مُقاتل فى أكمل استعداد ، فيهم مائتان من الفُرسانِ المدربينَ على ظُهُ ورِ الخَيْل ، وسبعائةٌ من المدرعين . . يحملُهُم عَدَدٌ وَفيرٌ من الركائِبِ . . وعددٌ غَفيرٌ من العبيدِ والغِلْمَانِ لِخِدمتِهم . . وكان بينهُمْ عبدٌ حبشيُّ اسمه العبيدِ والغِلْمَانِ لِخِدمتِهم . . وكان بينهُمْ عبدٌ حبشيُّ اسمه (وَحْشِيُّ ) وكان ماهراً فى الرمايةِ فَشَجَعهُ سَيّدُهُ على قَتْلِ حَمْزَةَ بنِ عبدِ المطّلب عَمَّ رسول اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم وقال له :

« إِن أَنْتَ قَتَلْتَ حَزَةً عَمَّ محمدٍ فأنتَ عَتِيقٌ (٢) »



٩

<sup>(</sup>١) مُهلكة. (٢) حُر طليق.

#### مِ سَهِ هِ خُطَّةً قُريْشِ:

قررتْ قريشُ أن تخرُجَ سِراً حتى تُفاجِىءَ المسلمين في عُقْرِ دَارِهم . . فتُباغِتَهُم (١) وتُفَرِقَ بين صُفوفِهم وتُضْعِفَهُم فإذا فَشِلَتْ في ذلك والتحم (٢) الفريقانِ فأهَمُّ ما يجبُ التركيزُ عليه هو قتلُ محمدٍ . . من أجل ذلكَ تَكتَّمتْ قريشُ الخُطَّة .

ولكن العَبَّاسَ بنَ عبدِ المطلب كتبَ إلى رسولِ اللهِ بهذا الخبرِ. . فأرسلَ عُيونَهُ يَستطلعونَ الأَمرَ فعادُوا وقد رصدُوا كُلَّ شيء .

#### مجلس الشورى:

اجتمع صلى الله عليه وسلم بِكُبَراءِ المدينة. وقال:

\_أشِيروا على.

فقام عبد الله بن أبى وقال:

امكُثْ فى المدينة ولا تخرجْ لملاقاةِ العدو . . فما خرجنا إلى عدو قطْ إلا أصاب مِنَّا ومَا دخلَ علينا قَطْ إلا أصبناهُ . . يا رسولَ اللهِ أطِعْنِى فى هذا الأمرِ . . فقد وَرِثْتُه عن أكابرِ القوم فى المدينة .

وكان رأى رسولِ الله مع رأى ابنِ أُبيّ وكان ذَلك رأى الأكابرِ ولكنْ تدخلَ بعضُ فِتْيان المسلمين مِنْ لم يشهدوا بدراً ، وَرَغِبُوا في لقاءٍ يُنيلُهم ما نالَهُ البدريون من فخر . . فقالوا :



<sup>(</sup>١) تفاجئهم. (٢) اشتبك

\_ "أُخْرُج بنا يا رسولَ اللهِ إلى عدوّنًا » . .

وقال آخر:

- إنا نخشى أن يظُنَّ عدونًّا أَنَّا كَرِهْنَا الخروجَ جُبناً وخوفاً . . وقال فتى آخر :

\_ يارسولَ اللهِ نحنُ بينَ الحُسنيَينَ النصرِ أو الشهادةِ . . عندئذٍ تدخلَ الكِبارُ فقال النَّعمانُ بنُ مالكِ :

\_لمَ تَحْرِمُنا الجَنّة ؟ فَوَاللهِ لأَدْ خُلَنّها . .

فقال رسول الله : بِم ؟

قال: إنى امرؤ أُحِبُ اللهَ ورسُولَهُ ولا أُفِرُ يوَم الزحفِ..

وقال حمزةُ بنُ عبدِ المُطّلِب :

\_والذى أنزل عليك الكتاب لا أُطْعَمُ اليومَ طَعاما حتى أُجَالدَهُم بسيفي خَارِجَ المدينة .

ورأى رسولُ اللهِ أن الخروجَ هو الرغبةُ الغالبةُ فلَبسَ لأَمْةَ المحربِ(١) وعندما خَرَج وجد الناسَ يتناقَشُون . . ويقولُ البعضُ ما كانَ لنا أن نُخَالفَ رَأْىَ النبى . . وقد رأينا الكراهة في وجهِه يُريدُ أن تدورَ المعركةُ في المدينةِ . . لأننا أعلمُ بحواريها وأزِقَتِها . . فردَ عليهم صلى الله عليه وسلم قائلاً :

(١) أداة الحرب كلها من رُمح ، وسيف ، ودرع . .



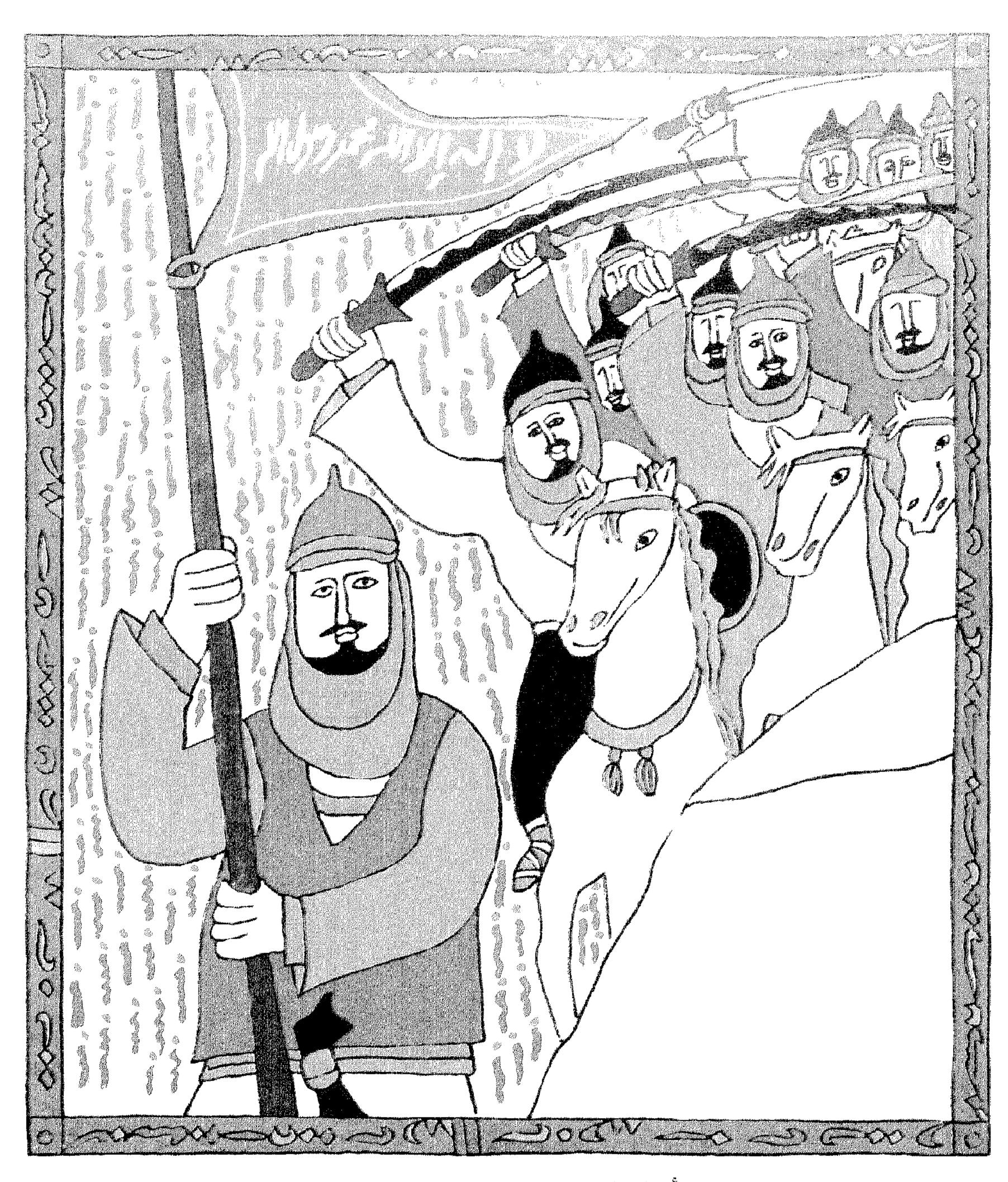

وأعطى لواء المهاجرين إلى مصعب بن عمير

- قد دعوتُكم إلى هذا الحديثِ فَأَبِيتُم (١) ، ولا ينبغِى لنبِي إذا لَبِسَ لأمتَهُ أَنْ يَضَعَها حتى يَحْكُمَ اللهُ بينَهُ وبينَ أعدائِه . .

وبدأً صلى الله عليه وسلم تنظيم الصفوفِ فعقد ألوية ثلاثة . . وأعطى لمواء الأوس لأسيد بن حضير . . ولواء الجَزْرَجِ للاثة . . وأعطى لمواء الأوس لأسيد بن حضير . . ولواء الجَزْرَجِ لِحبّابِ بنِ المنذر . . ولواء المهاجِرين إلى مصعب بنِ عُمير . . ثم ركب فرسة وخرج فى ألف من أصحابه فيهم مائة رجل يلبِسُون الدُّرُوع والناس عن يَمِينه وعن شمالِه . . وكان ذلك يوم ستةٍ من شوال وقد ترك ابن أم مكتوم ليُصلى بالناسِ فى المدينة .

ظُلَّ الجيشُ سائراً حتى أتى مكاناً يقالُ له « الشيخين » فعسكر فيهِ . . وأخذَ يستعرضُ جيشَهُ ويردُّ من استصغرَهُ من الجنودِ فَرَدَّ رافعَ بنَ خُدَيج وسمرة بنَ جَندُب فقالوا:

\_ يا رسولَ اللهِ إن رافعاً يُحسِنُ الرِّماية .

\_ فأجازه رسول اللهِ

فبكى سمرةُ وقال أَجَازَ رافعاً وردَّنِى مع أَنِى أَصْرَعُهُ (٢). . فَسَمِعَ ذَلكَ رسولُ اللهِ وأَمَرهُمُا أَن يَتصَارِعَا فكانَ الغَالِبُ سمرة فأَجَازَهُ هو الآخر .



<sup>(</sup>١) رفضتم.

<sup>(</sup>٢) أَغْلَبُه

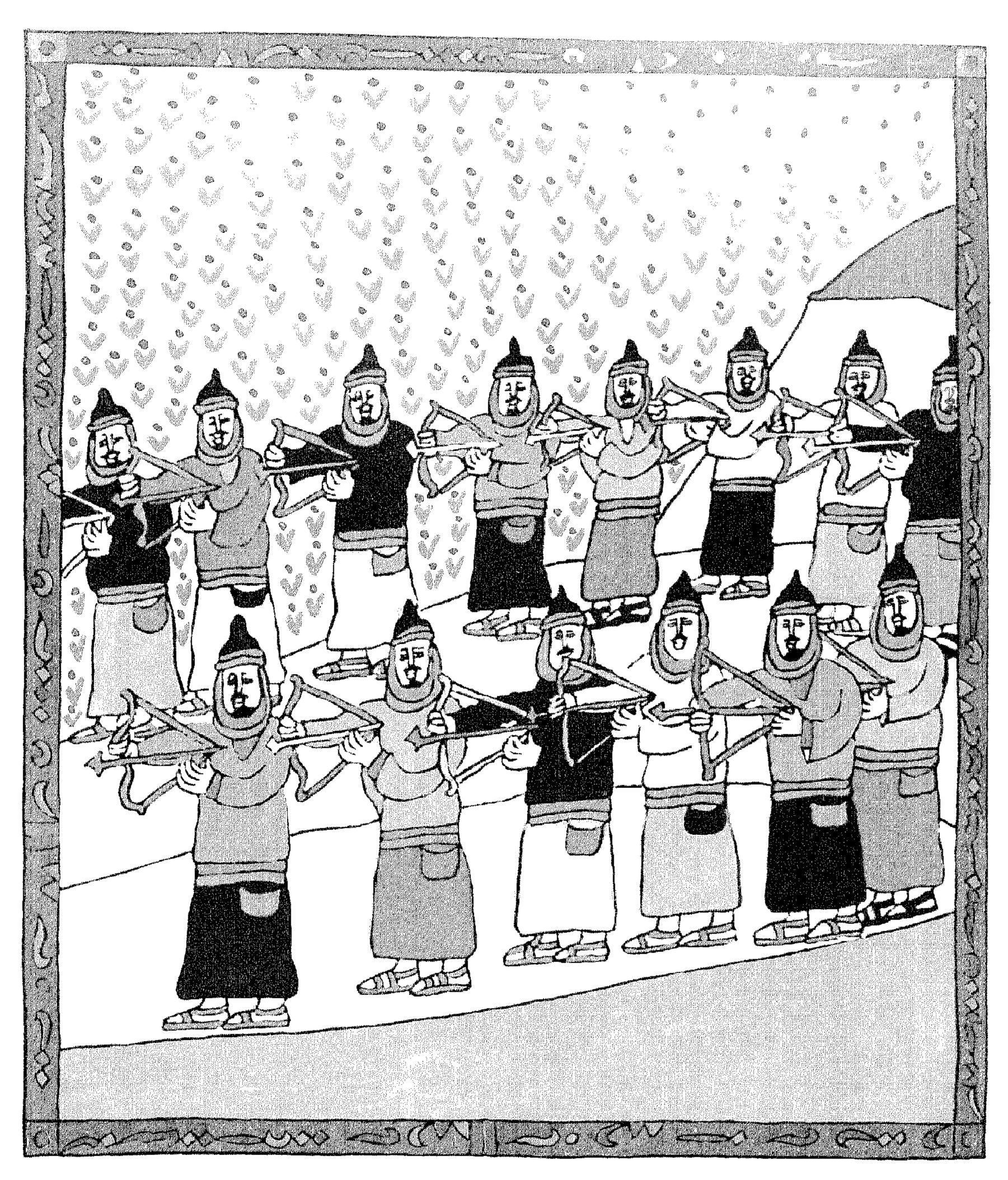

وجعل خسين من الرماة على جبل «عينين »

### الأخطاء الثلاثة

الخَطَأُ الأولُ: الأنا إذا دَخَلت القلبَ:

فُوجِى عَلَى اللهِ بِأَنَّ عَبِدَ اللهِ بِنَ أَبَى انشَقَ عَلَى المسلمِينَ ورجع ومعه ثلاثهائة جندى . . ذلك لأنه كَانَ مُنَافِقَا يَكُرهُ المسلمِينَ ويتمنَّى هَزِيمتَهُم . . وقد قال عبدُ اللهِ بنُ أُبِيّ وهُوَ راجع:

أَطَاعَ رسولُ اللهِ الغِلْمانَ وخرجَ من المدينة وعصانِي ولم يَأْخذُ بِرأْيي فلم الله وحَاولَ القومُ أن يَثْنُوهُ عن رأيهِ بِرأْيي فلماذا نقتلُ أَنْفُسَنا هَا هُنَا وحَاولَ القومُ أن يَثْنُوهُ عن رأيهِ ولكنه كان يُردِّدُ لو نعلمُ قتالا لاتَّبَعْنَاكُم، ولقد أَحْدَثَتْ هذه الفِعلةُ الشنيعةُ خَلْخَلةً في بناءِ الجيش.

ثم سار رسولُ اللهِ حتى وصلَ جبلَ أُحُد فنزلَ في جانب الوادِي بجوارِ جبلٍ يُقَالُ له « جَبَلُ عينين » . . فجعلَ ظهرَ الجنودِ إلى الجبلِ ليحتموا به . . ووُجُوهَهُمْ إلى المدينةِ بحيثُ يُشرفون على الحوادي من أعلاه . . وجعلَ خسينَ من الرُّمااة على جبلِ الوادي من أعلاه . . وجعلَ خسينَ من الرُّمااة على جبلِ (عينين) ليحموا ظُهُورَ المسلمين عِنْدَ القتالِ وشَدَّدَ صلى الله عليه وسلم عليهم ألاَّ يتركوا أماكِنَهُمْ سواءٌ أكانَ النصرُ للمسلمينَ أم عليهم . .





وبينها كان الرسولُ مُنهمِكاً في تسوية الصفوفِ ظهرَ القرشيونَ من السهلِ المنبسطِ وصارَ الجيشانِ وَجُهاً لوجهٍ .

وحاولَ أبو سُفْيانَ إضْعافَ المسلمينَ فنادى:

\_ يا معشرَ الأوس والخَزْرَج ، خَلُوا بيننا وبينَ بنى عَمِّنا وننصرفُ عنكم . ولكنَّ كلامهُ ذَهَبَ أَدْراجَ الرياح . .

ودارتْ رحَى (١) المعركة واشتدَّ الرَّميُّ من الجانبين . . فعادَ المشركون إلى أماكِنهم كما كانوا أولَ المعركةِ .

ونادوا: فلنبدأ بالمبارزة . . ثم خرج رجلٌ من المشركينَ فخرجَ له الزُّبير بنُ العوَّام فقتلَهُ .

وراحَ المسلمونَ يُكبِّرُونَ . . .

ثم هجم على بن أبى طالب على أحد الكفار الذين يحملون لواء (٢) المشركين فقتلة . . فجاء أخُوه . . فقتلة المسلمون ثم جاء آخر فقتله فقتله م أربعة فقتلهم المسلمون واحداً واحداً واحداً . .

وارْتَدَّ المشركون. وانكسرت شوكتُهم وتفرقت صفوفُهم. فحمل المسلمون عليهم حمْلة صادقة . . وأمْعَنوا فيهم ضربا بالسيوف ورمياً بالسّهام . . ففروا فِرارَ الفأرِ من الأسد وتبِعَهم

(١) رحى: بدء المعركة واشتدادها (٢) لواء: عَلَم





واندفع الرماة نازلين إلى سفيح الجبل وانغمسوا في جمع الغنائم

المسلمون فراحتْ نساؤُهم يصرُخْنَ ويُولُولْنَ . . حتى ابتعدوا . . وأوشكَ المسلمون على النصرِ المُبِين .

## الخطأ الثانى: نِسيانُ أوامرِ الرسول:

ومَا إِن رَأَى المسلِمُ ون المشركينَ في فِرَارهم حتى انقضَّ وا على الغنائم يجمعونها وهم مُطمئِنُّون إلى أَنَّ ظُهورَهم لا تزالُ مَحْمِيَّةً بالجُنودِ الذين يَقفُون بالنِّبالِ على جَبلِ عينين .

وعندَئذِ تحركَ في قلبِ الرَّماةِ حُبُّ الدُّنيا وجمْعُ الأموالِ والرغبةُ في الاقْتِنَاءِ . . وخَشَوْا أَن يسبِقَهُم إِحوانُهُم إِلى الغَنَائِم . . فَنَسُوا في الاقْتِنَاءِ . . وخَشَوْا أَن يسبِقَهُم إِحوانُهُم إِلى الغَنَائِم . . فَنَسُوا أَمرَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم . . وغَفَلُوا عن تشديدِه بالاستمرارَ في المواقعِ تحت أيِّ ظرفٍ واندفعُوا نَازِلين إلى سَفْحِ الجبلِ وانغمسُوا في جمْع الغنائم .

وفى هذه الأثناء كان خالدُ بنُ الوليد (١) يتقهقرُ وَعَيْنهُ إلى التَّلِ لا تفارقُه فلها لَحَ الرُّماةَ يتركون مواقِعهمُ انقلبَ راجعاً وتسللُوا فوق الجبلِ وأزاحوا الرُّماةَ البَاقِين من أماكنِهم، واقتحَمُوا خُطوطَ المسلمينَ من الخَلْفِ . . وانهالُوا عليهم طَعناً وتقتيلاً واضطربَ المسلمُون وزُلْزِلُوا زلزالاً شديداً . . وراحُوا يقاتلون على غير نِظامِ المسلمُون وزُلْزِلُوا زلزالاً شديداً . . وراحُوا يقاتلون على غير نِظامِ حتى قَتلَ بعضُهم بعضاً خطاً .



<sup>(</sup>١) لم يكن قد دخل الاسلام بعد .

## الخطأ الثالث: تصديقُ الإشاعات:

ووقع المسلمُون فى خطأ ثالث . . فَقَدْ أعلى أحدُ الكُفارِ بصَوتٍ جَهورى ( أَنَّ محمداً قد قُتل ) . . فصَدَّقَ المسلمُون النبأَ ولم يتبيّنوا ودَبَّ فى صفوفهم الألمُ . . وضَعُفت الرُّوح المعنوية . .

ولقد نَسِى المسلمونَ أَنَّهُم إنها خَرجُوا ليرفَعُوا راية اللهِ عالية وينصروا دينة الحق . . وأنَّ نبيَّهُم بشرٌ رسولٌ يمكنُ أن يموت في أي لحظة ولكن عليهم أن يكملوا المشوار ، وفي أثناء هذه الدهشة البالغة . . راح رسولُ اللهِ يَصيحُ بهم : إلىَّ عِبَادَ اللهِ . . الله عِبَادَ اللهِ إلىَّ يا فُلانُ إلى يا فُلانُ أنا رَسولُ اللهِ .

وتنبَّه بعض المسلمين فالتقُّوا حولَه بينها كان رسولُ اللهِ يـرمى بالنبِّل حتى انْكَسَرتْ نبالُه ، ثم ظلَّ يَرمى بالحجارةِ حتى وقع على جنبه .

وثَبتَ حولَهُ عشرةُ رجالٍ فأحاطُوا به يصُدُون عنه هَجهاتِ العدو وضربات السيوف. ومنهم طَلْحَةُ بنُ عُبيد اللهِ اللهِ الذي قاتلَ قتالاً شَديداً ليحمى رسولَ اللهِ . . حتى قال صَلَّى الله عليه وسلم: «قد أَوْجَبَ طَلْحَةُ لنفسه الجنةَ » .

ثم قُتِل شَمَّاسُ بنُ عُثمانَ بَعْدَ أَن تلَقَّى عِدَّةَ طَعناتٍ من المُشركين كانت موجهة إلى رسُول اللهِ .



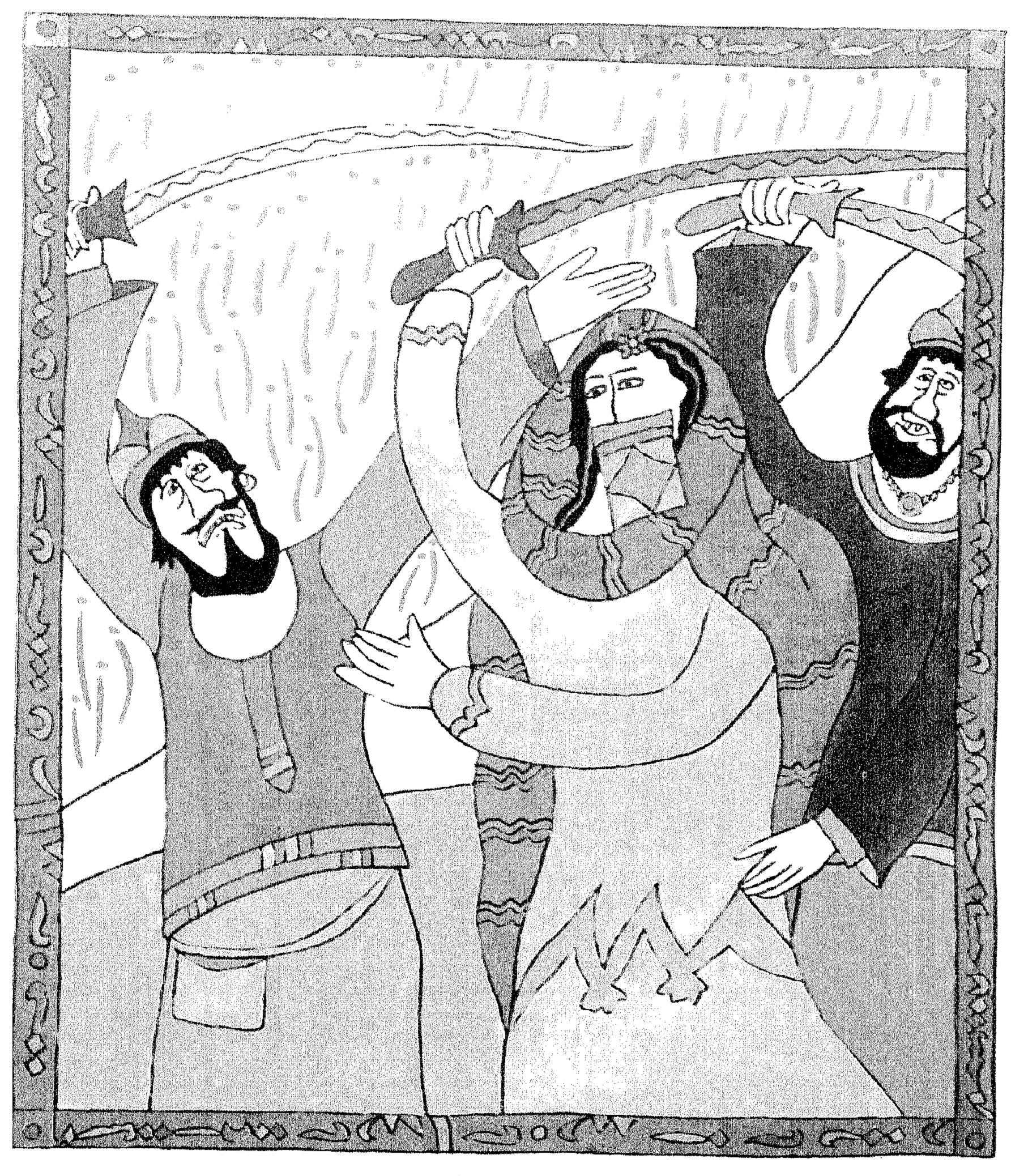

أم عمارة تقاتل قتالاً مستميتا

وعندما اشتدَّ الرَّمي بالنبالِ احتضنَ أبو دجانة رسولَ اللهِ وراح يتلقَّى عنه النَّبُلَ .

وكان رسولُ اللهِ يُناوِلُ سعدَ بنَ أبى وَقاص النبلَ ويقولُ « ارمِ فِداكَ أبى وأمى » .

أُم عِمَارة :

أما أُمُّ عِارَة ، فكانت تَسْقِى الناسَ يومَ أُحد . . فلما رأتُ رسولَ الله قد أُحِيطَ بالكفَّارِ . . وَضَعَتْ سَقَاءَها وأخذتْ سَيْفاً . . وراحتْ تُقاتلُ قتالا مَسْتَميتاً حتى جُرِحَتْ ثلاثةَ عشرَ جُرحاً . . وقد سُمِعَ رسولُ الله يقول يَومئذ « ما التَفَتُ يميناً ولا شِمالاً إلا وقد سُمِعَ رسولُ الله يقول يَومئذ « ما التَفَتُ يميناً ولا شِمالاً إلا أراها تُدافِعُ دُونِي » .

وماتَ مُصْعَبُ بنُ عُمَير وهو يَتلقَّى عن رَسولِ اللهِ ضَرَباتِ قد سُدِّدَتْ إليه . . وماتَ في ذلكَ اليوم خَلقٌ كثيرٌ كُلُّهم كانوا يَفْدُونَ رَسولَ الله بأرواحهم .

وكُسِرَ فى هذا اليوم ربّاعية (١) رسولِ اللهِ اليُّمْنى .

ودخلَتْ في وجنْةِ (٢) رسولِ الله حَلْقَتَانِ من قِنَاع حديديٍّ كان يوضعُ على الوجه . . ونَزَفَ دمُه وحَملهُ أَصَحابُه إلى الشَّعب .

أما المُشركُون فقد ارتاحتْ قلوبُهم بعدَ أَن انتقموا ليوم بَدر وذهبُوا يدفنون قَتلاَهُم . . وأما النساءُ المشركاتُ فقد رُحنَ



<sup>(</sup>١) الرباعية: السن التي تجاور الناب. (٢) وجنة: ما ارتفع من الخدين.



أبو سفيان . . لوى فرسه والدم يغلى في عروقه متجهاً إلى مكة

يُمَثِّلْنَ. (١) بالقتلى من المسلمين . . فيقطَعْن أُنُوفَهم وآذانَهم وذهبت هندُ بنتُ عُثبة زوجة أبى شفيانَ وانقضَّتْ على جُثبانِ حَمْزة عَمّ رسُولِ الله تَضرِبُه وتُقطَّعُه ثم لم تَكْتِفِ بذلك فَبقَرتْ (٢) بطنة وأخرجَتْ كَبِده ، وراحَتْ تَقْضِمُها (٣) بأسنانِها . . وتأكلُها أكلَ المَغيظِ الحَاقدِ ولمَّا لمَ تستَطِع أَن تَسْتَطعِمَها لفَظتُها .

وكانَ هَمُّ أَبِى سُفيانَ أَن يَجِدَ رسولَ اللهِ بِينَ الجُثَثِ المُتَناثرةِ ولما لم يَجْدهُ طارَ عَقْلُه وراحَ ينُ ادِى على المسلمِين . . عَلَّهُ يعرِف الخبرَ الميقينَ . . ولما تأكد من ظنَّه لَوَى عَنانَ فَرسِه والدَّمُ يَغْلى فى عُروقه مُتَّجِهاً إلى مكة عازماً ومُصَمِّماً على قتَ الِ المسلمِين حتَّى يَقتُ لَ محمداً .

فلما ابتعدَ القُرشِيونَ قامَ أبو عُبيدَة فنزعَ الحَلْقَتِنِ بأسنانه من وجْه رسولِ اللهِ فسقطتْ مع الحلقةِ الأولى إحدى ثناياه (٤) وسقطت مع الحلقة الثانية تُنيَّتُهُ الثانية مُ فكان أبو عُبيدَة بَعْدَ ذلك أَحْسَنَ النَّاسِ هَتْماً (٥).



<sup>(</sup>١) يُمَثَّلنَ بِالقَتلي : يَقُمنَ بِتشويه القتلي (٢) فبقرت بطنه : شَقَّتْهَا

<sup>(</sup>٣) تقضمها: تضغط بأطراف أسنانها

<sup>(</sup>٤) ثناياه : جمع ومفردها : تَنِيَّة وهي إحدى الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ، اثنتان من فوق واثنتان من تحت .

<sup>(</sup>٥) هتم: نزع مقدم الأسنان.

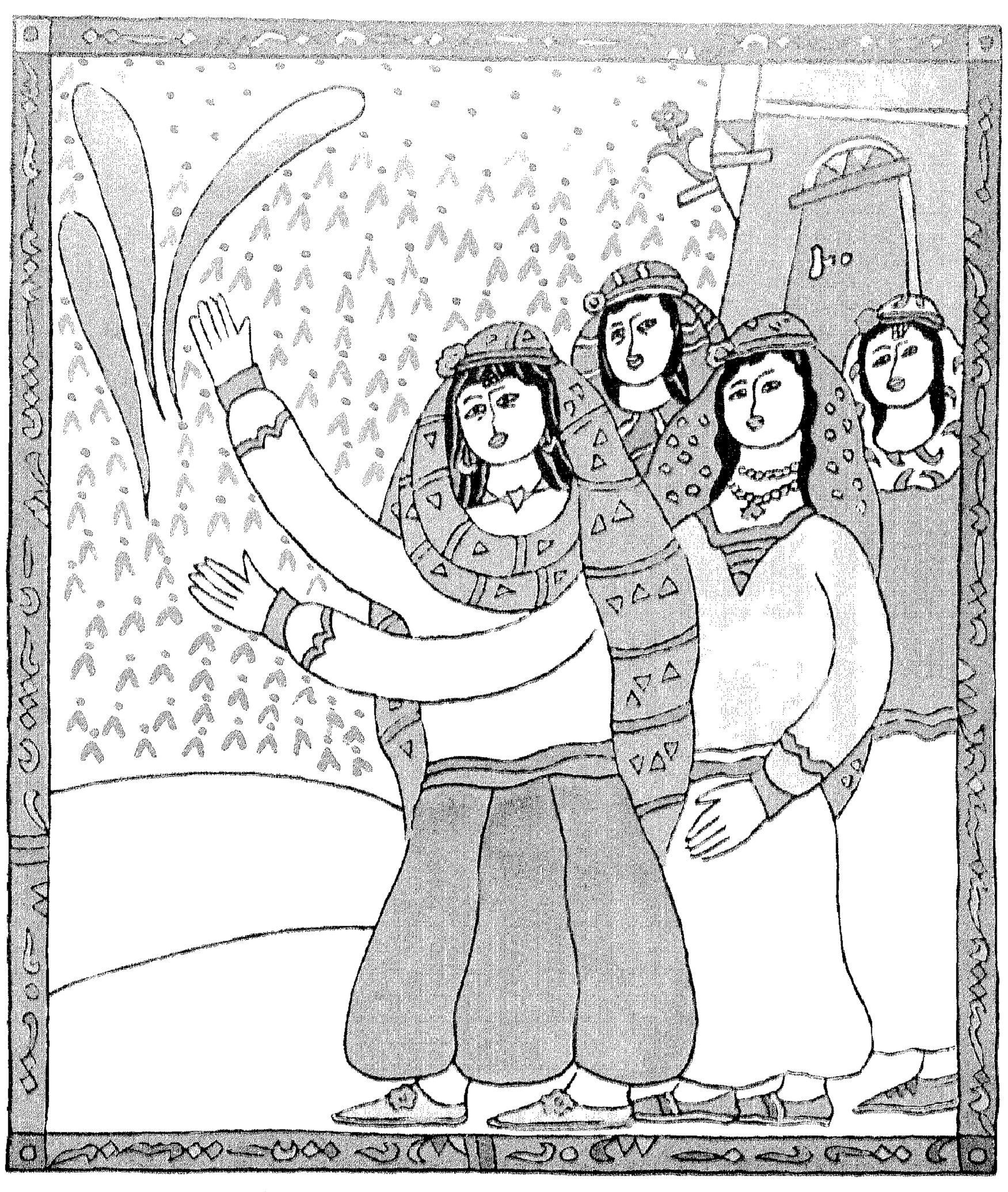

وأقبلن عليه وقالت له أم عامر الأشهلية: كل مصيبة بعدكَ جلل

وبعد قليل جاءت فاطمة بنت محمد في نِسْوَةٍ من المدينة ملهوفة على والدها فلما وقع بَصرُها عليه راحت تبكى بكاءً مراً وتُعانِقُ والدها وتُحاوِلُ تطيب خاطِره.

وَرغْمَ جِرَاحه صلى الله عليه وسلم فإنه أَصَرَّ على النَّزولِ إلى ساحة المعركة لِينْظُرَ القَتْلى من أَصْحَابِهِ ، فلما وقعَ بصرُه على عَمِّهِ مَوْزَةَ اهْتَزَ من شدَّة الحُزنِ وبكى وقال: «ما وَقَفْتُ موقفاً أغْيَظ إلى من هَذَا الموقف».

ثم راحَ يتنقلُ بينَ جُثَثِ الشَّهَداء ويُصلى عَليْهم ويدُعُو لهُم وقَالَ :

« أنا شَهيدٌ على هؤلاءِ أنه ما مِنْ جَريح يُجرحُ في اللهِ إلا ويَبعَثُه اللهُ يومَ القيامةِ يَدْمِى جُرحُهُ اللون لون الدم والريحُ ريحُ المسك اللهُ يومَ القيامةِ يَدْمِى جُرحُهُ اللون لون الدم والريحُ ريحُ المسك ثم أَمَرَ بِدَفْنهِم حيثُ قُتِلوا . . وقال : لِقُوهُمْ بدمَاتهم وجِرَاحِهمْ . . وانظروا أكثرهُم جَمْعاً للقرآنِ فاجْعَلُوهُ أمامَ أصحابِه في القَبْرِ » .

ثم تُوجه الجميعُ إلى المدينة يَلُفُّهم حزنٌ عَميقٌ . . وكان نَساءُ المدينةِ يبكين قَتْ لاَهم فلما وقع بصرُهُ نَّ عليه صَلَّى اللهُ عليهِ وسلم نَسِينَ الحُزْنَ وأقبلنَ عليه وقالَتْ له أمُّ عامرٍ الأشهِليةُ : كُلُّ مصيبةٍ بَعْدَكَ جَلَلُ (١).





وأَذِنَ رسولُ الله للمُسلمِين أن يبكُوا قَتْ لاُهُ لينفِّسُوا عن صَدورِهم ولكِنَّهُ نَهى عن لَطْمِ الخُدودِ وشَقَ الجُيوبِ، ونياحَةِ الجَاهلية (١).

ونزل قولُ الحقِّ تباركَ وتعالى يُواسِى المسلمِين في مِحْنَتِهم فقال: « وَلاَ تَهنُوا وَلاَ تَحْزُنُوا وأَنتمُ الأَعْلَونَ إِنِ كُنتم مُوَمِنِينَ. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرِحٌ (٢) فَقَدْ مَسَّ القَومَ قَرحٌ مثلُه وَتِلكَ الأيامُ نَداوِلها يَمْسَسْكُمْ قَرحٌ (٢) فَقَدْ مَسَّ القَومَ قَرحٌ مثلُه وَتِلكَ الأيامُ نَداوِلها بَيْنِ النَّاسِ وَليَعْلَمَ اللهُ الَّذين آمنُوا ، ويتَّخِذَ منكُم شُهداءَ واللهُ لاَ يَعْلَمُ اللهُ الَّذين آمنوا وَيَمْحَقَ الكَافرين ، أَمْ يُحسِبتُم أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ ولمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذينَ جَاهدُوا مِنكمْ ويعلَمَ الصَّابِرِينَ » (آل عمرا ن ١٣٩ - ١٤٣ ) الصَّابِرِينَ »

غزوة بتني النَّضِير: (العام الرابع للهجرة)

لا زال المسلمون يُعانُونَ آثارَ غزوةِ أُحُد . . ولا زال المنافِقُونَ فى المدينة واليهودُ والمشركونَ يتربصُون بهم ويعملُون متُعاوِنينَ على الحَلاصِ من محمد وصَحْبِه . . وباتَ اليهودُ يُعِدُّون العُدَّة للغَدْرِ بالمسلمين فنزلَ قولُ الحق تباركَ وتعالى :

« يأيُّها الـذين أمنوا لا تتخِذُوا بِطَانَةً من دُونِكُم لا يألُونكُم خَبَالاً (٣) وَدُّوا ما عَنِيَّم قد بَدَت البَغضَاءُ من أفواهِهِم وما تُخفِـي



<sup>(</sup>١) البكاء بجزع وعويل. (٢) الجرح نجزع وعويل.

<sup>(</sup>٣) لا يألونكم خَبَالاً: لايقصرون في جَلْبِ الخبال والفساد في دينكم.

صُدُورُهم أَكْبَرُ قد بَيَّنا لكُم الآيات إن كُنتم تَعْقِلُون . ها أنتُم أُولآءِ تُحِبُّونَهم ولا يحبُّونكم وتؤمنونَ بالكتابِ كُلِّهِ ، وإذا لَقُوكُمْ قالوا تُحِبُّونَهم ولا يحبُّونكم وتؤمنونَ بالكتابِ كُلِّهِ ، وإذا لَقُوكُمْ قالوا أَمنًا ، وإذا خلوا (١) عَضُّوا عليكُمُ الأنامِلَ من الغَيْظ ، قل مُوتُوا بغيظِكُم إن الله عليم بنات الصدور . إن تَمْسكُم حسنةٌ تَسُؤُهُمْ ، وإن تُصبكُم سَيِئةٌ يفرحوا بها وإن تَصْبِرُوا وتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمْ شيئا إن الله بهايعَملُون مُحيطٌ ».

(آل عمران ۱۱۸ ـ ۱۲۰)

وهكذا تكشفت نوايا اليهود . . وكان على المؤمنين أن يَخْذَرُوهم .

كان رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم كبيرَ القلبِ مُتسامِحاً ودُوداً.. كان ربُّه يأمُره بالإيهان بِمُوسَى والتوراةِ وعِيسَى والإنجيلِ واحترامِ كافةِ الأديانِ السهاوية دُونَ ـ تفريقٍ .. وَلَكُم كان يَتَمنَّى أَنَ ينالَ تأييدَ أهل الكتاب جميعاً خُصوصا وأنَّ كَهَنتَهُم ورُسُلَهم بَشَرت بنبيٍّ يَأْتِي اسمُه أَحمَد .

لذلك سارع رسول الله فى الذهاب إلى بنَى النَّضير (٢) يستعينُ بهم فى الحُصول على دِيَةِ (٣) قتيلينِ من بَني عامرٍ غُرِّر (٤) بهم وكان بينَ بنى النضير وبنى عامرٍ عَقْدٌ وحِلف . . فلم جاءَهُم رَسُولُ الله قالوا له:



<sup>(</sup>١) خَلُوا : مضوا ، أو انفرد بعضهم ببعض . (٢) قبيلة يهودية تسكن المدينة .

<sup>(</sup>٣) دية : فداء (٤) غُرِّرَ بهما : خُدِعا

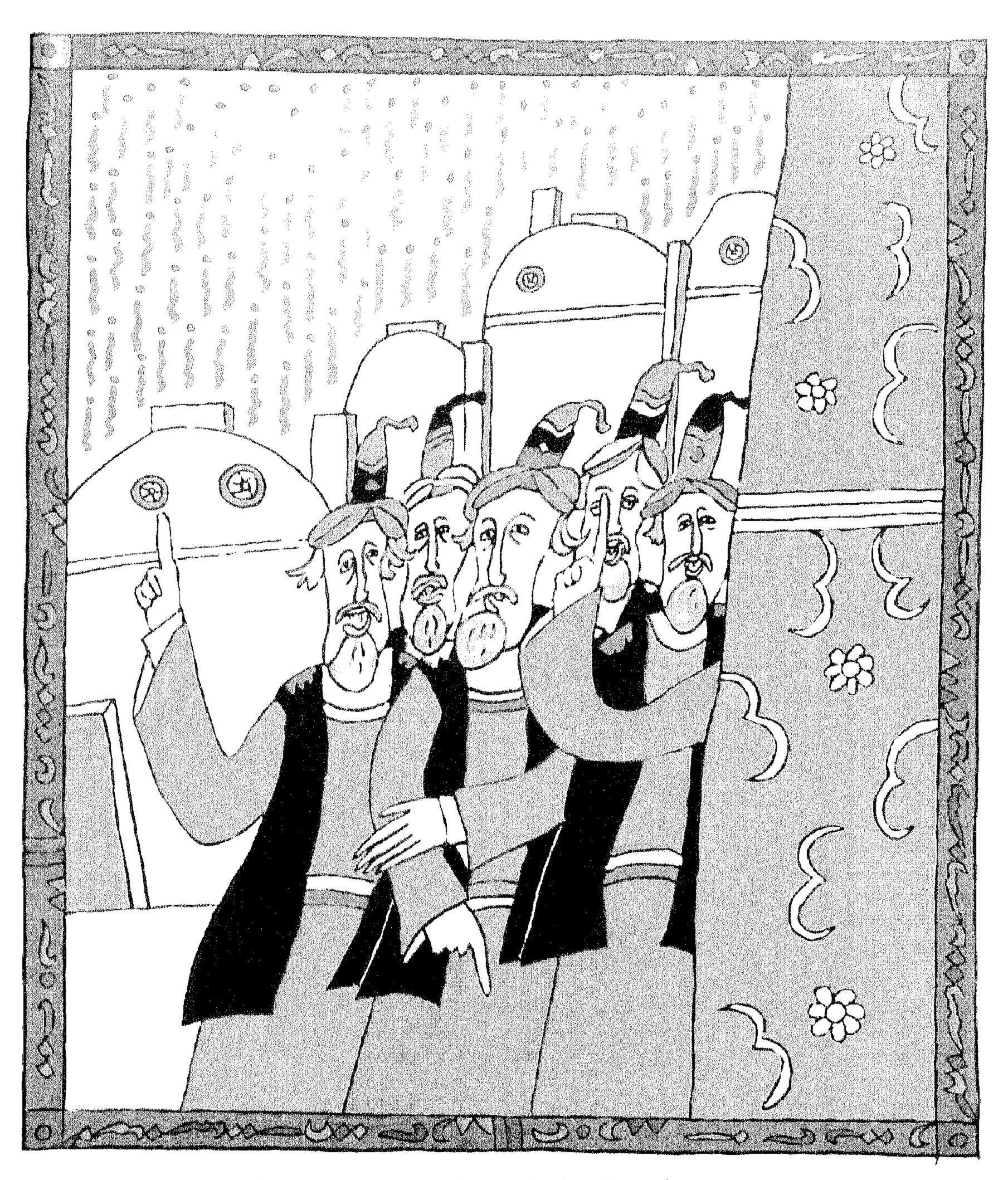

من منكم يعلو هذا البيت ويلقى صخرة فيريحنا منه؟

- نعم يا أبا القاسم نُعينُك على ما أَحْبَبْتَ مما استعنْتَ بنا عليه . . ثم خَلاً بعضُهم إلى بعض فقالوا: « إنكم لَنْ تَجِدُوا الرَّجُلَ إلى جنب جدار من بيُوتِكُم قَاعداً - فَمَنْ مِنكُمْ يَعلُو هذا البيتَ ويُلقِى صخرةً فيُرِيحُنَا مِنهُ ؟

فقال عمرو بن مجاس: أنا لذلك وصَعِدَ ليُلْقى الصخرة.

ورسولُ الله بجوار البَيْت مع أبى بكر وعمر وعلى رَضِى الله عَنْهُمْ . . فأوْحَى الله إلى نبيّه بها يُدَبّر له . . فابتعد عن الحائط بَلْ ورَجَعَ إلى المدينة فجأة . . وعندما التقى بالمسلمين أخبرهُم بها حَدَث وأمرَ بالاستعداد لحربهم . . فحاصرُوا بني النّضير حتى أجْلُوهُمْ عن المدينة وأخرجُوهم منها كما خَرَجَ بنو قَيْنُقَاع من قَبْل . وذلك جزاء نَقْضِ العهود والغدر وخطورة تواجُدِهم وسُطَ وذلك جزاء نَقْضِ العهود والغدر وخطورة تواجُدِهم وسُط المسلمين بالمدينة . . وصدق الله العظيم إذ يقول :

« لقد أُخذنا ميَثاق (١) بنى إسرائيل وأرسلنا إليهم رسُلاً كلما جاءهم رسولُ بها لا تَهُوى أَنْفُسُهُم فريقاً كذَّبوا وفريقا يقتلون » (سورة المائدة ٧٠)

كانت غَزْوَةُ بنى النَّضِير خُطوةً حاسمةً حَسمتْ أَمَرَ اليهودِ والمنافقِينَ معاً فَقَبِعَ الجميعُ في دِيَارِهم وهدأت المدينةُ واستطاعَ رسولُ الله أن يتفرغ لمناوشاتِ ما بَقِى من قبائلِ البَدُو الثائرةِ - خارجَ المدينةِ ويرسلَ من يؤدِّجُم ويُلزِمُهم حدودَ الحقِ.





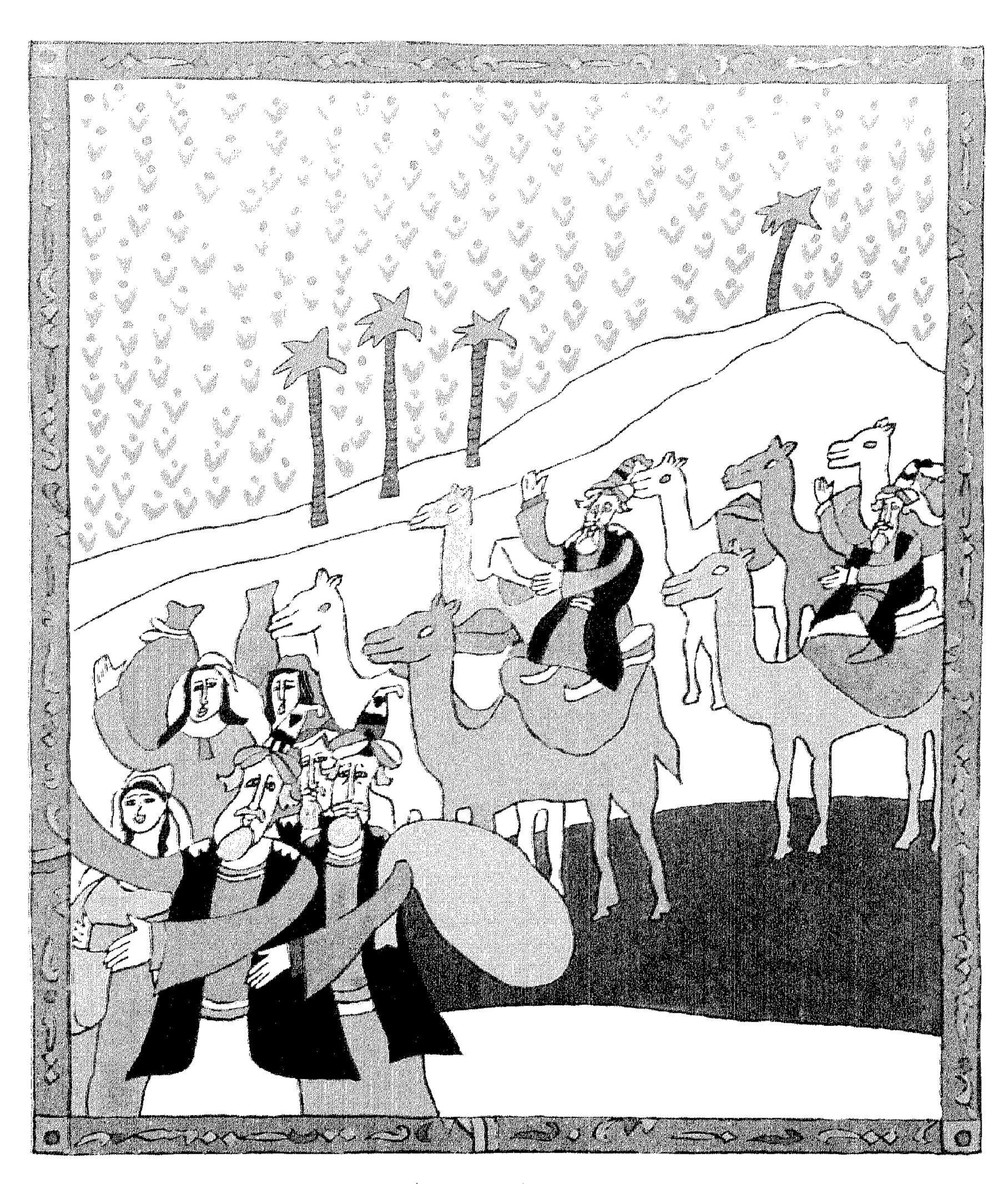

جلاء بنى النضير عن المدينة

## حَدِيثُ الإِفْك

معنى الإفْكِ أى الكَذِبُ والافْتِرَاءُ واتهامُ الناسِ بأشياءٍ لم يفعلُوهَا وهَذَا ما حَدَثَ للسَّيدةِ عَائِشةَ أُمِّ المُؤمنين وزوج النبى صلى الله عليه وسلم أَثْنَاءَ عودة رسولِ الله مُرهَقاً من إحدى الغَزَوات . . وعندما أتى الليلُ نزلَ ليستريحَ قليلاً . . وكانت السيدةُ عائشةُ معَـهُ فـنهبتْ إلى الخَلاء (١) لتَقْضِى حاجتَها فسقط عِقْدُها وانْفَرطَ . . فعادتْ إلى الخَلاء (١) لتَقْضِى حاجتَها فسقط عِقْدُها وانْفَرطَ . . فعادتْ إلى الخَلاء (١) لتَقْضِى حاجتَها فسلاً . . وكان رسولُ الله يَظُنُ أَن عائشةَ في الهَوْدَجِ (٢) فأمر القافلة بالرَّحيلِ ولم يشعرُ أحدٌ بغيابِها . . وعندما عادتْ عائشةُ إلى مكانِ القافلة لم يشعرُ أحداً . . فجلستْ مكانها وهي على يقين من أن القومَ سيتنبهون لغيابها ويعُودون إليها . . ثم غلبَها النومُ فنامتُ . .

وكان من عادة القوافل أن يسير خلفها بمسافة رجلٌ أو رجلان لالتقاط ما يمكن أنْ يكُونَ قد سقط من القافلة من أنواع المتاع . . وكان خَلفَ القافلة في هذه المرة رجلٌ مشهودٌ له بالصلاح وحُسْنِ الإسلام هو صَفْوَانُ بنُ المُعطِل ، فلما رأى إنسانًا على الأرض اقترب منه فَفُوجِيءَ بالسيدة عائشة نائمة فقال بدهشة :



<sup>(</sup>١) مكان بعيد لقضاء الحاجة.

<sup>(</sup>٢) الهودج : مقصورة ذات قُبة توضع على ظهر الجمل لتركب فيها النساء .



صفوان بن المطل يقود البعير إلى المدينة

«إنا لله وإنا إليه راجعُونَ » فاستيقظتْ عائِشةُ فَزِعةً فَطَمأنَها فَ وأعطاها بعِيرهُ لرِّركبَهُ واتَّجهَ سائِراً على قَدمَيْه إلى المدينة.

هذه هي القصة التي يُمكنُ أن تحدُثَ لأي إنسانِ عادي إلا أنَّ أصحابَ النفوس الخبيثة والقلوبِ الآثمة والنَّوايَا السَّنيئة يَتصَيَّدونَ الفُرصَ للكيدِ والمُكِر بهم لمُجرَّدِ التسلية أو ليشفُوا غلِيلَ صُدورِهم . . فما إن وَقعَت عينُ عبدِاللهِ بنِ أُبَى على عائشة فوق البعيرِ وصَفْوانُ يسُوقُها إلى المدينة حتى وجدَ فرصتهُ لإطلاقِ الإشاعات والنَيلِ من شرفِ عائشة وهَزِّ الثقة في النبيِّ الكريم والإساءة إلى هذا الفتى الصالح صفوان بنِ المُعطّلِ . . وإيقاع الفتنة بين المهاجرين والأنصارِ . فسمحتُ له نفسُه الخبيثةُ أنْ يُشِيعَ ما يُلطِّخُ به شرفَ عائشةَ وصَفْوانَ . . وراحتْ الألسِنةُ الفاضِحَةُ من المُنافقِينَ واليهُودِ تَلُوكُ سُمْعَةَ السيدةِ عائشةَ الألسِنةُ الفَاضِحَةُ من المُنافقِينَ واليهُودِ تَلُوكُ سُمْعَةَ السيدةِ عائشةَ بياللَّمزِ والهَمْزِ . . والتلميحِ والتصريحِ حتى أصبحَ هذا المُراءُ بياللَّمزِ والهَمْزِ . . والتَلْميحِ والتصريحِ حتى أصبحَ هذا المُراءُ عديثَ المدينةِ !!

وَوصَلَ الأَمرُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمَ فَشَعَر بضَراوَةِ الطَّعناتِ وجُرِحَ كِبرياؤُه وُتألمَّ ألماً شديداً وباتَ يكتمُ هَمَّهُ في قلِبهِ من قسوةِ جرأةِ الناسِ عليه وعلى آلِ بيتهِ حتى كادَ يَمْلَك .

وأخذ المؤمنُون والمؤمناتُ يدافعون عن عَائشةَ ويُردِّونَ: \_ ليس هُناكَ سَندٌ ولا شُبهَـةٌ. تكفِى للشَّكِ في امرأةٍ من عامِة النَّاس خرجتُ للجهادِ مع حَضرةِ النبي . . .





وراحت الألسنة الفاضحة من المنافقين واليهود تلوك سمعتها باللمز والهمز

- فها بَالُنا بالسيدةِ عائشةَ ابنةِ الصدّيقِ وزوجةِ سَيدً الخَلْقِ ؟ وقال آخرون :

لوكانتْ كُلُّ امرأةٍ تتأخرُ في الطريقِ تُؤخَذُ بالتهمةِ في دِينِهَا وعِرْضِها ، لكَانَت التُّهمُ في الأعراضِ (١) أسهلَ شيءٍ يَخْطرُ على بالٍ . . .

أَما عائشة فعندما وَصَلَها الخبرُ مَرِضَتْ وارتفعتْ حرارتُها ولا زَمَت الفِراشَ عند أهلِها وبلغ بها الأسى إلى درجة لم تستطعْ معها الحديث . . وإنها دُموعٌ ساخِنةٌ مُتَدفقةٌ وجَسدٌ ملقى فى الفِراشَ . . حتى نَزَلَ وَحْئُ السهاءِ لِيُبرِّى سَاحَتها ويُعلِّم المسلمين حُدُودَ مَا يَجِبُ أَن يَقفُوا عندهَ من الكلِم . . فنزلَ قولُ الله تباركُ وتعالى :

« إِن الذين جَاءُوا بالإفكِ عُصْبةٌ منكم ، لاتَحْسَبُوهُ شراً لكم بل هو خيرٌ لكم ، لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم ، والذى تَوَلَّى كِبْرَهُ (٢) منْهُمْ لهُ عذابٌ عظيم » النور : ١١ النور : ١١

وهكذا بَرَّأت السهاءُ السيدةَ الطَّاهِرَةَ عائشةَ بنت الصِديقِ وتَوعَّدت الشخص الذي سَمحَتْ له نفسه بإطلاقِ هذه الكِذْبةِ بالعذَابِ العظيم .



(١) العرض: هو الشرف (٢) الذي أشاع هذا الإفك

ثم امتْدَحَ القرآنُ المُؤمنينَ والمؤمناتِ الذينَ لم يُصدِقُوا هذه الأكذُوبة وردّوا غِيْبَةَ السيدةِ عائشة ودافعوا عنها فقالَ تعالى:

« لولا إذْ سَمعْتموهُ ظَنَّ المؤمنونَ والمؤمناتُ بأنفُسِهم خَيراً وقالوا هذا إِفكٌ مُبِينٌ » أى افْتراء واضحٌ .

ثُم عَلَمَ الله المؤمنين أن اسْتِسْهَ الله الطّعنِ في أعراضِ الناس وشرفِهم ليس بالأمرِ البسيطِ الهيّن فقالَ تعالى في نفس سورة النور:

« وتَحْسَبُونَهُ هَيّناً وهو عِندَ اللهِ عظيمٌ »

كما نبه الموثل عَزَّ وجلَّ المسلمين إلى عدم تَتبعْ خُطواتِ الشيطان فإنه يَأمر بالفحشاءِ والمنكر .

ثم عَادَت الآياتُ تُحذَّرُ من رَمْى المحصنات فقال تَعالى:

« إن الذين يُرمُونَ المُحْصَنَاتِ (١) الغَافِلاتِ (٢) المؤمناتِ لُعِنُوا في الدُّنيا والآخرةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عظيمٌ ، يومَ تَشْهَدُ عليهم أَلْسِنتُهم وأَرْجُلُهم مِا كَانوا يَعْمَلُون يَـوْمَئذٍ يُوفِيّهمُ اللهُ دِينَهُم الحقَّ ويعلَمُونَ أَنَّ اللهَ هوَ الحقَّ المُبِين » (سورة النور آية ٢٣ ـ ٢٥)



<sup>(</sup>١) الشريفات

<sup>(</sup>٢) اللاتي لا يخطرُ على بالهن الفسقُ والفجورُ والخيانةُ

## غزوة الأحزاب الخندق

(العام الخامس للهجرة)

لَمْ يَكُنْ خُروجُ بَنِى النَّضِيرِ مِنَ المدينِة بالأمرِ الهَيِّن على نَفُوسِهِم لَقُدْ مَلَا قَلُوبَهم الحَسَدُ والبغضاءُ لِذلك الرسولِ الذي جَاءَ بدَعُوةِ انْتَزعَ (١) بها مكانتَهُم الدينية في المدينة في المدينة وَلَقد تَظَاهَرَ بنُو النَّضيرِ عندمَا رَحَلُوا عن المدينة بالتَجَلُّدِ (٢) والصَّيرِ بَلْ والغِبطِة (٣) والسَّيرِ بَلْ والغِبطِة (٣) والسَّيرِ إلاَّ أَنَّ قُلُوبَهم كانت تَعْلى حِقْداً وتَصْمياً على الانْتِقَام.

كان اليهودُ من بَنِى النَّضيرِ يُدُركُونَ جيداً أن قريشاً ومَنْ حَولهَم من الأَعِرَابِ يَتَمنُّونَ القضَاءَ عَلَى محمد ودعُوتِهِ . . فَلَجاً اليهودُ النَّعِرَابِ يَتَمنُّونَ القضَاءَ عَلَى محمد ودعُوتِهِ . . فَلَجاً اليهودُ إلَيْهِم يُحَرِضُونَهم ويُنسِّقُونَ معهم إمكانية الهجوم على المدينةِ دَفْعَة واحدة تقضى قضاءً مُبْرِما (٤)على المسلمين جميعاً .

خرج حُيَى بنُ أخطب في نفرٍ من اليهودِ ليِجْمَعوا القبائلَ وعندما التَقوا بالقُرشِين سألُوهُم:

- يا معْشرَ يهودٍ إِنكُم أَهْلُ كِتَابٍ أَفَدِيننَا خيرٌ أَمْ دِينُ محمدٍ؟ فَردَّ اليهودُ على الفَور:



<sup>(</sup>١) اخذ عنوة . (٢) الصبر والتحمل .

<sup>(</sup>٣) السعادة . (٤) أكيدا وتاما .



فرد اليهود: دينكم أفضل. وعبادة الأوثان أصبح من عبادة الله الواحد الأحد!

« أَلَمْ تَر إلى الـذين أُوتُوا نَصيباً منَ الكتابِ يؤمنوُن بِالجِبْتِ (١) والطَّاغُوتِ (٢)، ويقولون للِذينَ كفروا: هَـوَلاءِ أَهدَى مِنْ الذينَ آلفُو الطَّاغُوتِ (٢)، ويقولون للِذينَ كفروا: هَـوَلاءِ أَهدَى مِنْ الذينَ آمنوا سَبِيلاً، أُولئكَ الذينَ لَعنهُمُ اللهُ ومن يَلعَنِ اللهُ فَلَـنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرا (٣)».

استَمَّر يَهُودُ بَنُو النَّضِيرِ يَتَنَقَّلُونَ مِنْ قَبِيلةٍ إِلَى أُخرَى يَدْعُونَهُم إِلَى السَّكَثُّلِ لمُحَارَبَةِ محمدٍ ومَنْ مَعَهُ حَتَّى اجْتَمع لَهُم مِنْ قُرَيْشٍ وَقَبِيْلةِ السَّكَثُّلِ لمُحَارَبَةِ محمدٍ ومَنْ مَعَهُ حَتَّى اجْتَمع لَهُم مِنْ قُرَيْشٍ وَقَبِيْلةِ أَسدٍ وَغَطَفَانَ وَسِليم ومَن تَابِعَهُم عَشْرةُ آلافِ مُقاتِل .

واتَّجَهُ هذا الجَيشُ إلى المدينة بقيادة أبى شُفيانَ بنِ حَرْبِ في شُفيانَ بنِ حَرْبِ في شُهْرِ شَوَّالَ سنة خُمْسٍ منَ الهجرةِ (فبراير ٦٢٧)

لَّا عَلِم رَسُول الله بَنبَأَ هذا الجيشِ جَمعَ أَصْحَابَهُ وراح يَشَاوِرُههَم في الأمرِ.

\_ مَاذَا يَجِب أَنْ نَفْعَل ؟ أشيروا على .

\_قال سلمان الفارسي :

« يَارَسُولَ الله إِنَا كُنَّا بِأَرضِ فَارِسَ إِذِا خِفْنَا الْعَدُوَّ خَنْدَقْنَا (٤) عَلَيْنَا » .

(١٠) الجبت : ما يخضع له الناس من دون الله (٢) الطاغوت : كل معبود من دون الله

(٣) النساء: ١٥١، ٥٣ (٤) حفرنا حول المدينة حفرة لايتمكن العدو من اجتيازها





وبدأ العمل في الخندق

وَوَافَق رَسُولُ الله وَمَنْ مَعَه على هَذِه الفِكْرة التِي لَمْ يكُن يَعْرفها العربُ . . واتَّجَه الجِميعُ للطَّوافِ حَولَ المدينة وتَحديدِ أَماكنِ الفَّربُ منها العَدقُ واتَّفقَ الجَمِيعُ على الضَّعِف التي يمْكنُ أَنْ يَتَسرَّبَ منْهَا العَدقُ واتَّفقَ الجَمِيعُ على إقَامَةِ الخنْدقِ في شَهَالِ المدينة وراءَ جبل (سَلْع) (١) .

وهكذا بَدَأَ العُملُ في الخَندَقِ وأَخْبَرهُم رَسُولُ الله بقربِ العدوِ منهم وسرعةِ العملِ واستعان المسلمونَ باليهود من (بَنِي قُريَظة) في إِمْدَادِهِم بالآلاتِ والعُدَدِ وكانَ بَيْنَهم وبينَ رسولِ الله عَهدُ أَلاَ يَهالِئُوا (٢) عَليهِ أَحداً ولا يُناصِرُ وا عَليْه عَدُواً .

رَاحَ المسلمُونَ وَمعَهم رسُولُ الله يَخْفُرونَ الأَرْضَ ويَحْمِلُونَ التُّرابَ فَي ثيابِهم مِنْ شدَّةِ السرعةِ . . ورَاحَ رسُول الله يُشَجعُ عَمَليَّةَ الحَفرِ في ثيابِهم مِنْ شدَّةِ السرعةِ . . ورَاحَ رسُول الله يُشَجعُ عَمَليَّةَ الحَفرِ ويَرتجِزُ (٣) بَعْفَ الأَنَاشِيدُ لِحَتِّهم وكان كُلمَ ضَربَ ضَرْبةً في الأَرْضِ قَالَ :

« اللَّهُم إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخرةِ ، فَاغْفِر للأنْصَارِ والمُهَاجِرة». وكان صلَّى الله عَلْيهِ وسَلَّم يَرْتَجِزُ بِكلماتِ عَبْدِ الله بْنِ رَواحَة والمسلمُونَ مِنْ خَلْفه يُرَدِّدُونَ :



<sup>(</sup>١) جبل في أطراف المدينة من ناحية الشمال

<sup>(</sup>٢) يمالئوا: يساعدوا

<sup>(</sup>٣) ينشد

وَلاَ تَصَدُّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَتُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لاَقَيْنَا وإنْ أَرَادُوا فِتْنَـة أَبَيْنَـا

اللَّهُمَّ لَوْلاً أنت مَا اهْتَدَيْنَا فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهِ ين قَدْ بَعُوا عَلَيْنَا

ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ مُكَرِّرًا أَبَيْنَا . . أَبَيْنَا . . أَبَيْنَا . . أَبَيْنَا (١) . .

وَلَقَدْ جَدَّ المسْلِمُونَ فِي العَمَلِ بإِخْلاَصٍ وتَفانٍ رَغْمَ شِدَّةِ البَرْدِ وقِلةِ الطَّعَامِ نَحْوَ شَهِرٍ كام لِ . . ثُمَّ مَشُوا إِلَى سَلْمَانَ الفارسي فُوجَدُوه يَقِفُ حَيْرانَ أَمَامَ صَخَرةٍ استَعْصَتْ عَليهِ . . فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وَسلَّم:

« دَعُونِى فَأَكُونَ أُولَ مَنْ ضَربَهَا . . ثُمَّ قَالَ : بِسم الله فَضَربَهَا فَضَربَهَا فَصَورَ الله فَضربَهَا فَوَتِ فَوقَعَتْ فلقَة ثُلثِهَا ، فَقَالَ : « الله أَكْبَر قُصورَ الشَّامِ وَربِّ

ثُمَّ ضَرَبَ أَخْرَى فَوقَعتْ فَلْقة . . فَقَالَ : « الله أَكْبَرُ . . قَصُورَ فَارِسَ ورب الكَعْبَة ».

فَبَشَّر المسلِمينَ بِفَتح الشِّام وَفَارسَ واستَبْشَرَ المؤمِنُونَ واغْتَاظَ المنافقُونَ وَراحُوا يَسْخُرُونَ ويقولُون:

«نَحْنُ نُخُنْدِقُ عَلَى أَنْفُسِنَا وَهُوَ يَعِدُنا قُصُورَ فَارِسَ والرُّوم!» وَسَّع المسْلِمُونَ الْخَنْدَقَ وعَمَّقُوهُ حَتَّى لاَ تَتَمكَّنَ الْخَيْلُ مِنَ اقْتِحَامِهِ . . وَأَرْسَلُوا النّسَاءَ والأطفَالَ إلى الآطام (٢) وَعَسْكَرَ



(١) رفضنا

رَسُولُ الله عِندَ مَكَانٍ مُنْخفض وَجعَلَهُ ظَهْرَه إِلَى الجَبِلِ وَاسْتَقْبَلَ كَالَةُ وَلَهُ وَاللهُ عِندَ مَكَانَ اللهُ عِندَ مَكَانَ اللهُ عِندَ مَكَانَ اللهُ عِندُ الْجَهِةِ مِنْ نَاحِيةِ الْخَنْدَقَ . . وَكَانَ قَد جَمعَ الِثهار وحَصدَ العِلاَلَ لِيُؤمِّنَ الجَيشَ الإسلامِيَّ . . وَكَانَ المسْلِمُونَ يَوْمئذِ ثلاثَةً اللهُ العِلالَ لِيُؤمِّنَ الجَيشَ الإسلامِيَّ . . وَكَانَ المسْلِمُونَ يَوْمئذِ ثلاثَةً اللهُ اللهُ مُقاتِلِ وعدد فُرسَانِهم ثلاثُون فَارساً .

وبعد أَنْ فَرَغَ رَسُولُ الله مِنْ هَذِهِ التَّجهِيْزاتِ ظَهَرتَ طَلائعُ الأَحْزابِ مقبلةً عَلَى المدينة ناحِية أُحد، وَكَانَ عَدَدُهُم عَشَرةَ آلافِ مقاتِل . . وَكَمْ كَانتَ المفاجأة حِينَ اضطروا للوقُوفِ أَمامُ الخَندقِ اللّذي لَمْ يَكُن تَعْرفُه العَربُ مِنْ قَبْل . . وَأَطلَقُوا جِمْالَهُم وَخُيوْلَم اللّذي لَمْ يَكُن تَعْرفُه العَربُ مِنْ قَبْل . . وَأَطلَقُوا جِمْالَهُم وَخُيوْلَم لِلّذي لَمْ يَكُن تَعْرفُه العَربُ مِنْ قَبْل . . وَأَطلَقُوا جِمْالَهُم وَخُيوْلَم لِتَرْعَى فِي المراعِي ، وَلَكِن رَسُول الله كَانَ قَدْ أَمَر المسلمِينَ بِأَنْ يَتُصُدوا زَرْعَهُم فَكَانَتَ المدينةُ جَدْبَاءَ (١) . . وَلَمْ يكن مَعَهُم مؤونَة كَافِية لِظنّهم أَنَّ الأَمْرَ سَينتهي فِي يَوم أَوْ بَعْضَ يَوْم .

طَالَ التربُّصُ والانتظارُ وليس بينهم وبينَ المسلمينَ إلا تبادلُ السهامِ والنِبالِ وبدأ اليأسُ يدبُّ في صُدورهم فخافَ حُيَيُّ بنُ السهامِ والنِبالِ وبدأ اليأسُ يدبُّ في صُدورهم فخافَ حُيَيُّ بنُ أخطَب أن تَضيع الفرصةُ من بينِ يديه ويسأم (٢) الأحزابُ من طُول المقامَ فيرجِعُوا .

فَكُر حُيى بِنُ أخطب في مَكيدة يدخل بها المدينة ففكّر في يهودِ بنى قُريْظة وكان بنو قريظة لا يزالونَ على عَهدهِم لرسولِ الله



<sup>(</sup>۱) لازرع فيها (۲) يمل

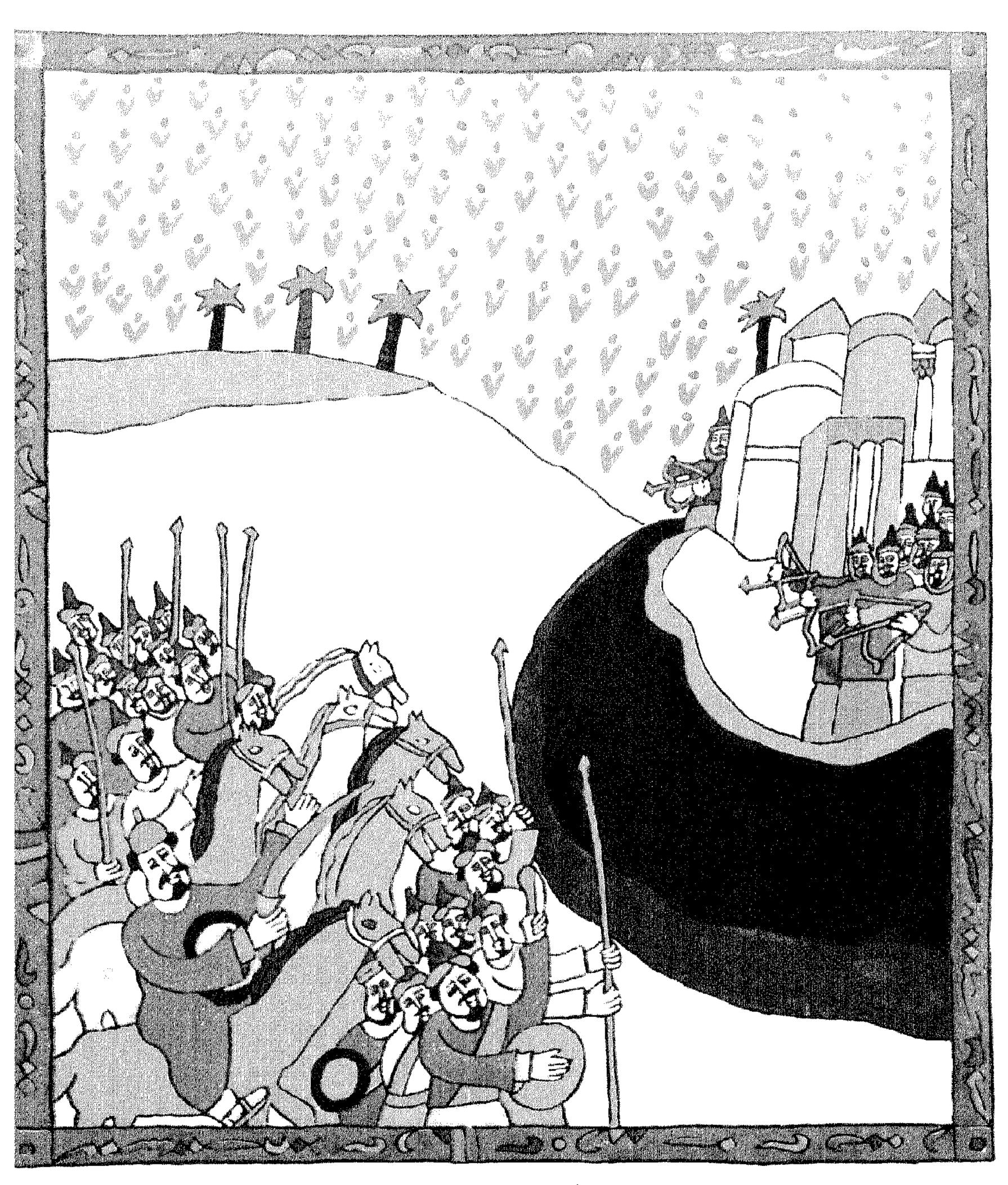

وكم كانت المفاجأة حين اضطروا للوقوف أمام الخندق



فذهب حُيى بن الأخطب إلى زعيمهم كعب بن أسد

فذهبَ حُيى بنُ أخطب إلى زعيمهم كعبِ بنِ أسدٍ وأغلق دونهَ البابَ وراح يُرغّبُهُ في التعاونِ مع قُريش وبقية القبائلِ للقضاءِ على محمد . . فرفض كعب بنُ أسدٍ في أولِ الأمرِ وظل حيى يرغّبه ويَعِدُه بالوعودِ ويُمنيهِ بالأماني حتى وافق على خِيانةِ محمدٍ وطعن المسلمين من الخلف .

وَعلمَ صلَّى الله عليه وسلم بهذه الخيانة وبها عَزمَ عليه يهودُ بنى قُريطة وراحَ يُفكّرُ كيف يَدْخُل عليه الأحزابُ في عشرة آلافِ مُقاتلٍ مؤيّدين من يهودِ بنى قُريطة ويتمكنُ من التغلُب عليهم؟ فكّرَ رسولُ الله أولاً في محاولة مُخاطبتهم بالعقلِ فأرسلَ إليهم سعدَ بنَ مُعَاذٍ سَيدَ الأوسِ وسعدَ بنَ عُبادَةَ سَيدَ الخزرج لِخَاطبتهم بالتى هِي أَحسَنُ وتذكيرهم بِالعهدِ الذي بينهم وبينَ رسولِ الله في كانَ جَوابُهم إلا أن قالوا:

« لا عَهْدَ لَهُ عِنْدَنَا »

فَذَكَّرهم سعدُ بنُ معاذ بِهَا حَدث لِبنى النَّضير جَزَاءَ خيانتِهم . . فراحُوا يَقْذِفُونَه بِأَحَطِّ الأَلْفاَظِ وَيُهَدِّدُونَه هُوَ وَمنَ مَعه منَ المسْلِمين ثم رَجعَ سعدُ إِلى رَسُول الله مُسْرعًا لِيخْبِرَهُ بِغدْر يهُودِ بَنِي قُريْظَة! .

وَصَلَ خَبُرُ هذهِ المؤامرةِ الدَّنِيْئَة إِلَى مَسَامِع المسْلمِينْ وقد أَجْهَدَهُم حَفْرُ الحندقِ والتربصُ الدائمُ واليقظة المستمرةُ ليلَ نهارَ. فاشتدَّ البلاءُ وعَظُمَ الحوف خصوصاً أنَ الأحزابَ أَمْعَنُوا في تَحَرُّكُوا مِي مَعَرُّكُوا مِي مَعْرَفِي مَا مَعَرُّكُوا مِي مَعْرَفِي مَعَرُّكُوا مِي مَعَرُّكُوا مِي مَعْرُكُوا مِي مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَعْرَفِي مَعَرُّكُوا مِي مَعْرَفِي مَعْرَفِي مَا مَعْرَفُوا مِي مَعْرُكُوا مِي مَعْرُكُوا مِي مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مُعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مُعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَعْرَفِي مَا مَا مَعْرَفِي مَا مُؤْمِنَ مَا مُعْرَفِي مَا مَا مَعْرَفِي مَا مَا مُؤْمِنُهُ مَا مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنِ مَا مُعْرَفِي مَا مَا مُعْرَفِي مَا مُؤْمِنَ مَا مُؤْمِ مَعْمُ مَا مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِنُهُ مَا مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِ مُؤْمِ مَا مُؤْمِنُ مَا مُؤْمِ مَا مُؤْمِنُ مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مَا مُؤْمِ مُومِ مُؤْمِ مُومِ مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ مُؤْمِ



يقولُ تعالى فى وصفِ حالِ المؤمنينَ عندما رَأَوْا المشركينَ يُشعلُونَ النارَ ويَنْشَطُون فى تَحَركاتِهم: «إذ جَاءُوكم من فَوقِكُم، ومن أَسفَلَ منكم، وإذْ زاغتِ الأبصارُ وبلغتِ القلوبُ الحناجرَ وتظنونَ بالله الظُّنُونَا. هُنالك ابتُلى (١) المؤمنونَ وزلزلوا زِلزالاً شَدىدَا (٢)».

وراحَ صلَّى الله عليهِ وسلمَ يُهدِّيء من رَوْعِهم ويقول :

« والذى نَفْسِى بيده لَيُفَرِجَنَّ اللهُ عنكم ما تَرَوْنَ من الشِدَّةِ ، وإنِى لَأَرْجُو أَنْ أَطوفَ بالبيت العَتيق (٣) آمناً ، وأَنْ يَدْفعَ اللهُ إِلَى مفاتيحَ الكعبِة ، وليُهِلِكنَّ اللهُ كسرى وقَيُصرَ ، وَلتُنْفِقُنَّ كنوزَهمُا فى مبيل الله ».

وقَهْقَهَ المنافقونَ ووجدوا الفرصةَ سَانِحةً للسُّخريةِ من محمدٍ لإضعَافِ الروحِ المعنويةِ لدَى المسلمينَ . . وقالَ قائلٌ منهم :

أَيعِدُكم محمَّدٌ أَنْ يَفْتَحَ كنوزَ كِسْرَى وقَيْصَر ، وأَحَدُنا اليومَ لا يأمنُ على نَفسِهِ أَنْ يَذْهَبَ إلى الغائِطِ (٤) ؟ ! وَلَمْ يكتفِ المنافقون بزعزعة إيهانِ المقاتلينَ بَلْ راحوا يَتَسَلَّلُونَ هَرباً الواحدُ تِلْوَ الآخرِ ويقولونَ إِنَّ بُيوتَنا عَوْرة (٥) .



<sup>(</sup>١) امتحن المسلمون في ايهانهم (٢) سورة الأحزاب ١٠ ـ ١١ آيات متصلة

<sup>(</sup>٣) الكعبة (٤) الخلاء لقضاء حاجته

<sup>(</sup>٥) عورة لابد من الحفاظ عليها وسترها يعنى أسرهم



عمروبن ودمن زعهاء الشركين

فنزلَ قولُ الحقِ تباركُ وتعالى لِيفْضَحَهُم فَقَالَ تَعَالَى:

« وإِذْ يَقُولُ المنافقونَ والذينَ في قُلوبِهم مرضٌ : ما وَعَدَنا اللهُ ورسُولهُ إِلا غُرُورًا وإذْ قَالَتْ طَائِفةٌ مِنْهم يَا أَهْلَ يَشْرِبَ لا مُقَامَ لكُم ورسُولهُ إِلا غُرُورًا وإذْ قَالَتْ طَائِفةٌ مِنْهم يَا أَهْلَ يَشْرِبَ لا مُقَامَ لكُم فَارجِعُوا وَيَسْتَأْذِن فَرِيْقٌ مِنهُم النَّبَيَّ يقولون : إِنَّ بيُوتَنا عورةٌ ، وما هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيْدُونَ إِلاَّ فِرارًا (١) » .

نَشطَ فُرسَانُ المشركينَ فَراحُوا يطُوفُونَ بِالخَنْدُق يبحَثُونَ عَنْ مضيقٍ يَدْخُلُونَ منْه حَتَى عَثروا على مكانٍ ضَيِّقٍ أَغْفَلَ المسلمونَ حِراستَهُ فَعَبَر منه عَمرو بنُ ودٍّ وكَانَ بطلا مَعْروَفا بِالشَّجَاعِة والإقدام لا يَقُومُ لَهُ رَجُلٌ مِن العَرَبَ أَيَّا كَانَ ، شديدَ الاعتزازِ بنفسهِ والثقةِ فيها وعلى الرغمِ من بلُوغِهِ التسعينَ من عُمرهِ إلاَّ أَنه بنفسهِ والثقةِ فيها وعلى الرغمِ من بلُوغِهِ التسعينَ من عُمرهِ إلاَّ أَنه كانَ صلباً قوياً شدِيدَ البأسِ . . فلما عَبرَ الخندق راحَ ينادى : هنْ مِن مبارزِ . . فتقدم على بنُ أبِي طالِب فلما رَآهُ عمرُو سَخرَ مِنْهُ وقالَ لهُ : « لم يا بنَ أخِي ؟ فوالله لا أحبُ أنْ أَقْتُلكَ » .

فقالَ له على : وَلكِنَّى واللهِ أُحِبُ أَنْ أَقْتلكَ . . فَحَمى عِنْدَ ذَلك عَمْرو وَنَزل من فرسِهِ فعقرهُ بالسيفِ ، ثُمَّ أَقْبلَ عَلَى على فَلْك عَمْرو وَنَزل من فرسِهِ فعقرهُ بالسيفِ ، ثُمَّ أَقْبلَ عَلَى على فسَددَ إليهِ ضربةً قوية اتَّقَاهَا عِلى بِدُرْقَتِهِ (٢) وَأَصَابَ السيفُ رَأْسَ فَسَددَ إليهِ ضربةً قوية اتَّقَاهَا عِلى بِدُرْقَتِهِ فَرَا وَأَصَابَ السيفُ رَأْسَ عَلَى فَشَجَهُ ، فَتَقَهِقَرَ لَهُ عِلَى فَجعَل عمرو يُلاَحقُه بِضَربَاتٍ على فَشَجَهُ ، فَتَقَهِقَرَ لَهُ عِلَى فَجعَل عمرو يُلاَحقُه بِضَربَاتٍ





وانتهزت يهود بني قريظة الفرصة وقرورا ان يُغيروا على المدينة ليلاً

سَرِيْعةٍ وَجَعَلَ عِلَىٰ يَتَقَهْقَرُ لَهُ وَيُخَادِعُهُ . . حَتَّى خُيِلَ إِلَى عمرو أَنَّ هَناكَ مَن يُهَاجِهُ مِنْ خَلْفِه ، فأذارَ رَأْسَهُ لِيَنْظُرَ فَعَاجِلهُ عِلىٰ بِضرْبةٍ هَناكَ مَن يُهَاجِهُ مِنْ خَلْفِه ، فأذارَ رَأْسَهُ لِيَنْظُرَ فَعَاجِلهُ عِلىٰ بِضرْبةٍ خَاطَفةٍ أَطَاحَتْ سَاْقَه عَنْ جَسَدِهِ فأَمْسكَ عمرو بِساْقهِ المَقْطُوعَة فَطَربَ بهَا وجْهَ عَلى ، وَلكنه أَخَذَ يَترنح (١) بَعْدَ ذلكَ حتى سَقطَ على الأَرْضِ فَأَقْبَل عَلَيْه عِلى فَأَعْمدَ فِيْهِ السَّيفَ حَتى قَتلَهُ . . فَوَليَ أَصِحَابُه هاربينَ .

قرر المشركون أن يقومُ وا بِهجُوم مُكَثف فَعَبَّ أوا رِجَالهَم وَفَرَقُوا كَتَابَهُم وَكَانَ عَلَى رأسِ هَذَا الهُجُومِ خَالِدُ بنُ الوليدِ . . وَاسْتَمَرَ المَتَالُ عَنِهَا حَتَى جَاءَ الليلُ ولمْ يتمكنْ المسلمونَ مِنْ صلاةِ الظهر ولا العصرِ ولا المغربِ ولا العشاءِ حَتَى بَلغَ الإعياءُ مَدَاهُ ثُمَّ ولا العصرِ ولا المغربِ ولا العشاءِ حَتَى بَلغَ الإعياءُ مَدَاهُ ثُمَّ انْصَرفتِ الأَحْزَابُ مِنْ شِدَّةِ ما لاَقَتْ مِنْ مُقاومةِ المسلمينَ . . انصرفتِ الأَحْزَابُ مِنْ شِدَّةِ ما لاَقَتْ مِنْ مُقاومةِ المسلمينَ . . فأمر رسول الله بِلالاً فَأَذَنَ وأقام المِظُهْرِ وأقام لِكلّ صَلاةٍ إِقَامةٍ (٢) . وانتهزت يهودُ يَنِي قُريْظةَ الفرصةَ وقروا أَنَّ يُغيرُوا على المدينةِ ليلاً . . وعلم رسولُ الله بذلكَ . . وكانت الجراحُ قد أَثْخَنَتْ المقاتلينَ المسلمينَ . . وفي حَاجةٍ مَاسةٍ إلى شيءٍ من الراحةِ كي يستعيدوا طَاقَاتِم . . وبدأ اليهودُ في محاولةٍ لتطويتِ يستعيدوا طَاقَاتِم . . وبدأ اليهودُ في محاولةٍ لتطويتِ



<sup>(</sup>٢) الاقامة أن يقول « الله أكبر الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، حى على الصلاة ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة .



المسلمينَ حَتى جَعَلُوهم في مِثْلِ الحصنِ وأَخَذُوا بِكُلِ ناحيةٍ منهم. وزُلزِلَ المسلمون زِلزالا شديداً وكادُوا يفقدونَ الأملَ في النجاةِ . . وعندئذِ اتجه سيدُ الخَلقِ بكلِ جوارحه (١) إلى ربِ السمواتِ والأرضِ اللهم إنِي أَنْشدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ . اللهم إن كَنْ تَشَا لا تُعْبَدُ اللهم الذه عنا شرهُم وانصرنا عَلَيْهم لا يَعْلَبُهم غَيرُكَ » .

وهرولَ المسلمونَ إلى رسولِ الله يسألُونهَ ماذا يَقُولُونَ في مِثلِ هذا الموقفِ العصيبِ . فقال لهم قُولُوا :

« اللهم استر عوراتِنا ، وآمن روعاتِنا » واستمر هذا الحصار أكثر من عشرة أيام .

وجَاءَ الفرجُ:

وجاءَ الفرجُ على يد نُعَيم بنِ مَسْعُودِ الأَشْجَعِيّ فقد أسلمَ فجأةً وذهبَ إلى رسولِ الله وقال له:

\_ يا رسول الله إنى قد أَسْلَمْتُ ولم يَعْلَمْ قَومِى بإسلامى فَمرْنِى بِما شِئتَ .

فقالَ لَهُ:

\_إِنَّمَا أَنْتَ رَجَلٌ وَاحِدٌ مِن قبيلةِ غَطَفَانَ ، فلو خَرَجْتَ فَخَذَّلْتَ (٢) عنا \_ إِن استطعت \_ كَانَ أَحبَّ إلينا من بقائِكَ مَعَنا . . فاخْرُجْ فإن الحربَ خُدْعَة .

(١) الجوارح: كل أعضاء الجسد (٢) خَوَّفت القوم منا





ثم خرج نعیم بن مسعود بعد ذلك متبجهاً إلى قریش

فَخَرَج نُعَيْم بنُ مسعودٍ حتى أتى يهودَ بنَى قُريْظةً . . وكانت علاقتُه بهمْ قويةً فقال لهم :

يا بنى قُريظةً ، قد عَرفتمُ وُدّى نَحوَكُمْ وحِرْصِى عليكُم . .

قَالُوا: قُلْ فلَسْتَ عِنْدَنَا بِمُتَّهَم .

فقال: إن الأحزاب ومنهم قبيلة قريش وقبيلة غَطفَان ليسُوا مِثلَكُم . . فهم قد حَضَرُوا لقتالِ محمدٍ ولكنَّ بيُوتَهم وأمواهم وشككُم . فهم قد حَضَرُوا لقتالِ محمدٍ ولكنَّ بيُوتَهم وأمواهم ونساءَهُم وأبناءَهُم في أمانٍ ، فَسَواءٌ انتصروا على محمدٍ أو لم ينتصرُوا فسيعودُون آمنينَ إلى أهليهم ومساكِنهم . . أما أنتُم فتسكنون المدينة في جِوارِ محمدٍ وأصحابهِ فإن هُزِمَ الأحزابُ هَجَمَ عليكم المسلمونَ لينتقموا منكم ومن خيانتِكم للعُهود .

قالوا: وماذا نصنع وقد اتَّفَقْنَا مع حُيَى بن أخطب على الغدر بمحمد وتمكين الأحزاب من المدينة .

قال لهم: إذن لا تُقَاتلُوا مع الأحزابِ حتى تأخذُوا عشرة رجالٍ منهم كَرهِينةٍ فإنْ تَمَّ النصرُ سَلَّمْتُموهُم وإن حدَثَ غيرُ ذلك اضطرت الأحزابُ إلى العودةِ لإنقاذِ رجالها فلا يتركُوكم لمحمدٍ وصَحْبه.

ثم خرجَ نُعَيْمُ بنُ مُسْعُودٍ بعدَ ذلك مُتجّهاً إلى قريشٍ ، وقال لَحُم:



\_قَدْ عَرَفْتُمْ ودّى وحُبى لَكُمْ معشَر قريشٍ كها أَنْكُمْ تعرفونَ خِلافى مع محمدٍ وقد بلغنى أمرٌ خطيرٌ أريدُ أن أُبَلغْكُم وهُ فاكتُموا على .

قالوا: تحدث يا نُعَيْمُ فأنت عندَنا أهلُ ثقةٍ .

فقال: إن يهودَ بَنِى قُرَيْظَةَ قَدْ نَدِمُ وا على نَقْضِهم العَهْدَ معَ معدد وقد أرسَلُوا إليه أنهم نَدمُوا على ما فَعلُوا وقالُوا له:

هل يُرْضيكَ أَنَ تَاخَذَ من قُريشٍ وغَطَفانَ رجالاً ونُسِلمهمْ إلىكَ تَضْرِبُ أَعنْاقَهُم ، ونكونُ مَعكَ على من بَقى منهم حتى تَقْتُلَهُم جميعاً ؟

ثُم ترك نُعيمٌ قريشاً وقَدْ وَقعَتْ في ذُهُولِ تام واتَّجَه إلى قبيلِة غَطَفَان وقال مثلَ ذَلكِ . .

ولما كانتْ ليلةَ السبتِ أَرْسَلَ أبو سفيانَ إلى بنى قُريْظة أحدَ رجالهِ ليقُولَ لهم:

\_اسْتعِدُّوا صَبيْحةً غدِ للقتالِ حتى نَنتَهِىَ من مُحمَّدٍ . . فأرسلوا إليه مَنْ يقولُ :

غداً يـومُ السبتِ وهـو يومٌ لا نَعْمَلُ فِيه . . ونَحْنُ لَنْ نُقَـاتِلَ معكم إلا إذا أَعَطَيْتُمونَا بَعْضَ رِجَالِكُم كَرُهَنَاء ليكُونوا تحت أيدينا فإننا نَخشَى إذا غَلَبكم محمدٌ أَنْ تَعَـودُوا إلى بلادِكُم وتتركُونا لمحمدٍ ورجالهِ ولا طاقة لنا بهم .



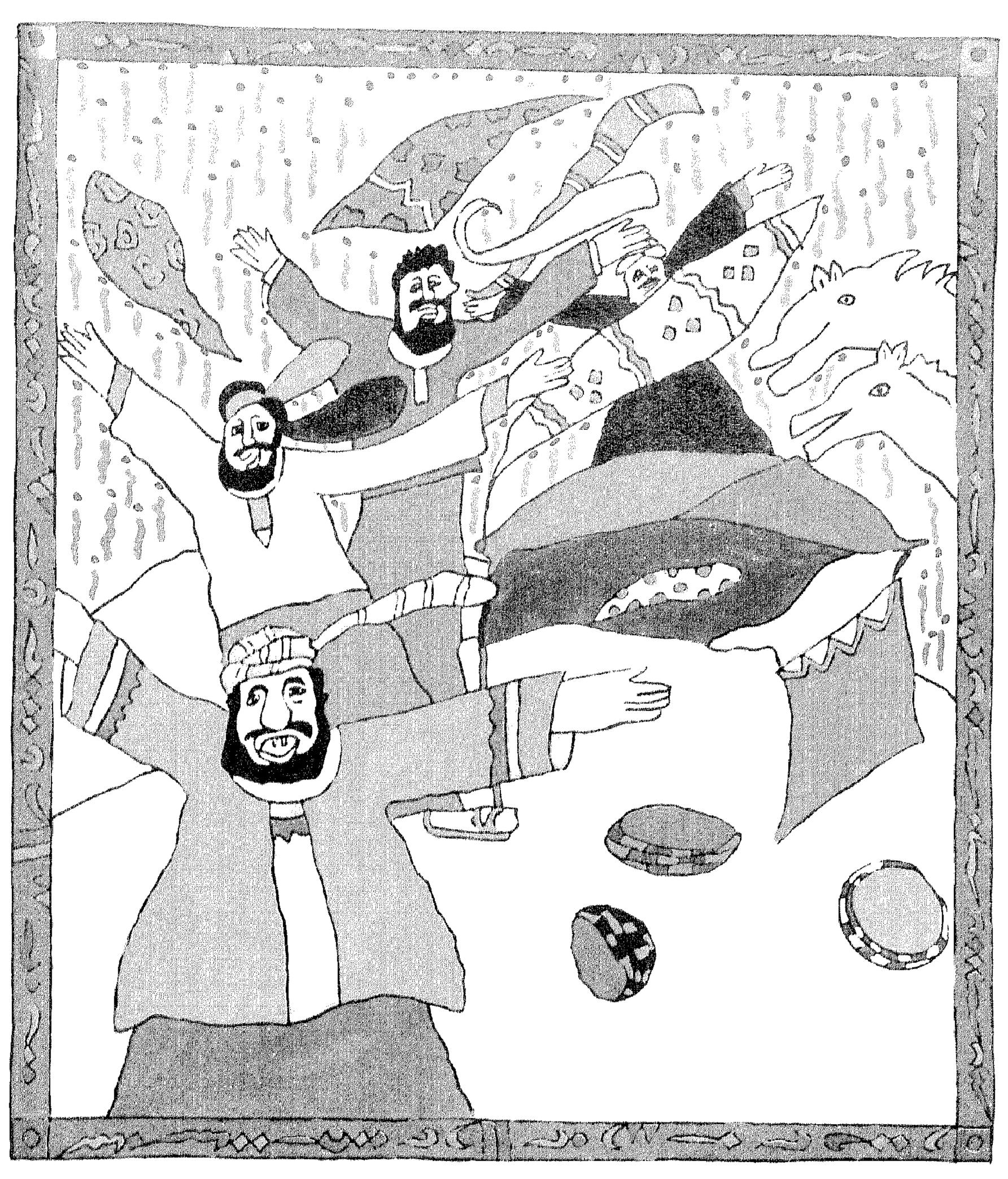

أرسل الله عليهم رياحاً شديدة

فلما رَجَعَ الرسولُ وأَخبَرهم تَيقَنُوا من كلام نُعيم بن مَسعودٍ فَردوا إليهم الرسُول وقالوا: والله لا نُعطيكم رهنا أبداً.

فقال بنو قريظة . . صَدَقَ \_ والله \_ نُعَيْمُ بنُ مسعُودٍ

وهكذا نجحتُ الخُدْعَةُ واختَلفَتْ كَلِمتُهمْ وقلُوبُهم وكانَ مِنْ فِعل الله تَعالى وإلهامِه وفى نَفسِ الوقتِ الذي غَلَتْ دماءُ الكفارِ فعل الله تَعالى وإلهامِه وفى نَفسِ الوقتِ الذي غَلَتْ دماءُ الكفارِ في عُروُقِهم وانعدَمَتْ الثقُة واهْتزَّت الأعصابُ أَرْسَل اللهُ عليهم رياحاً عاتيةً في ليلة شديدةِ البردِ حَالِكةِ الظَّلامِ اقْتلَعتْ خِيامَهُمْ وكفأت قُدورَهمْ وأُطفِئَتْ نِيرائهم وكانتْ البرياحُ تُصفر بطريقةٍ وكفأت البرعب في قُلوبِهم فقامَ أَبُو سفيانَ يَصِيحُ : يا معشر أَلقت البرعب في قُلوبِهم فقامَ أَبُو سفيانَ يَصِيحُ : يا معشر قُريشٍ . . لقد هلك كُلُّ شيءٍ من شِدة الرِّيح وكادتْ تَهْلكُ الإيلُ والخَيْلُ من شِدَة الجُوعِ وخَانَنا يَهُودُ بَنِي قُريْظَة فارتَحِلوا (١) إنِّي

ثُمَّ قَفَزَ على جَمَلِهِ . . وضَربَهُ فانطَلقَ عائِداً . . فانطلقَ القومُ خَلْفهُ هاربينَ من شِدَّة الفزع الذي أَصَابَهمُ .

ومع إشراقة الفَجرِ نَظَر رَسولُ الله وَمَنْ حَوْلَه فإذا بَقايَا القُدورِ منكفِئة وَقَدْ غَطَّتْهَا الرمّالُ ولا أَثَر للعَدُقِّ.

فَأَيْقَنَ المسلمونَ أَنَّ اللهَ قَدْ أَيَّدَهُمْ بنَصرِهِ . . ثُمَّ هَتفَ صلَّى الله عليهِ وسَلَّم وَهَتفَ أَضَحابُهُ من وَرائه .



<sup>(</sup>١) يقصد عودوا إلى دياركم.

« لا إله إلا الله وَحْدَهُ . . صَدَقَ وَعْدَهُ . . ونَصَر عَبْدَهُ . . ونَصَر عَبْدَهُ . . وأَعَزَّ جُندَه . . وهزمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ » .

وَنَزَلَ قَوْلُ الحِّقِ تَبَارِكَ وتَعَالَى فى سُورةِ الأَّحزَابِ آية ٢٥ « وَرَدَّ اللهُ اللهُ اللهُ المؤمنين « وَرَدَّ اللهُ اللهُ اللهُ المؤمنين اللهُ اللهُ اللهُ المؤمنين اللهُ قَوياً عَزيزاً » (١).

وقال تعالى: يأيها الذين آمنوا اذْكُروا نِعمة الله عَلَيْكم إذ جَاءَتْكُم جُنودٌ فأَرْسَلْنَا عَلَيْهم رِياً وجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وكانَ الله بها تَعْملُونَ بصيراً (٩) إذ جَاءُوكُم من فَوْقِكُم ومِنْ أَسْفَلَ مِنْكُم وإذ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَبلغَتْ القُلُوبُ الْحَناجِرَ وتَظُنونَ بالله الظُّنونا (١٠) هُنالِكَ ابْتُلِي المؤمنونَ وَزُلزِلُوا زِلْزالاً شَدِيداً (١١) (٢).

## غَزْوَةُ بَنِي قُريَظَة

سُبْحَانَ اللهِ في أَمْرِ هَوْلاءِ اليهودِ إِنَّ تَارِيخَهُم فِي المدِيْنَةِ سِلْسِلةٌ مِنْ نَقْضِ العُهودِ والغَدْر بِالمسلِمين. وكان رسُوْلِ الله يرغب في العَيْشِ مَعَهُم في أَمانٍ لأَنَهم أَهْلُ كِتابٍ سَهَاوي ولأنَّ الإِسلامَ العَيْشِ مَعَهُم فِي أَمانٍ لأَنَهم أَهْلُ كِتابٍ سَهَاوي ولأنَّ الإِسلامَ لايُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِهِ) (٣) فَالمُفْرُوضِ ألاَّ لايُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسلِهِ) (٣) فَالمُفْرُوضِ ألاَّ

(١) الأحزاب: ٢٥ (٢) الأحزاب: ١١

(٣) البقرة: ٥٨٨



يَكُونَ بَينَ أَهُلِ الْكِتَابِ خِلْفٌ مع محمدٍ . . الَّذِي نَزَلَ عليهِ الْقرآنُ لِيُحَافِظَ عَلَى سِيْرةِ موسِى والتوراةِ وعيسى والإِنْجيْلِ . . وَلَكِنْ لِيُحَافِظَ عَلَى سِيْرةِ موسِى والتوراةِ وعيسى والإِنْجيْلِ . . وَلَكِنْ بَاءَتْ كُلُّ مُحَاوَلاتِ رسُولِ اللهِ بِالْفَشل . . وَبَعدَ أَن وَلَّت الأَحزَابُ هَاربةً كَان لاَ بُدِّ لَهُ مْن أَنْ يَتَوجَّه إِلَى يَهُود بنى قُريظة لينتهى منْهُم هَاربة كَان لاَ بُدِّ لَهُ مْن أَنْ يَتَوجَّه إِلَى يَهُود بنى قُريظة لينتهى منْهُم عَاماً إِذْ اثْبَتَتِ الأَيَامُ استِحالة الاطْمِئْنَانِ هُم والحياةِ بِجوارِهمْ .

« والحُق أَنَّ عملَ بنى قُريْظةً لم يَكُنَ غَدْراً بالعهودِ فَقط بل كانَ طَعناً من الخلفِ لَمَّا أدارَ ظهره لهم ووثِقَ بهم . . فهاذا يكونُ جزاءُ هذا الغدرِ في عُرفِ القانونِ الدولِي ؟ وماذا يكونُ جزاؤُهُم في عُرفِ القانونِ الدولِي ؟ وماذا يكونُ جزاؤُهُم في عُرفِ العدالةِ ؟ (١).

ماذا يفعلُ رسولُ الله فِيمْنَ أَرادوا أَنْ يُبيدوا (٢) المسلمينَ جميعاً ويقتلُوه . . هل يمكنُ أَنْ يأمنَ لَهم ويتركَهم بجوارِه يعرفونَ أسرارهُ ويتُذيعُونَها على الأعداء ؟ هل يمكنُ أَنْ يطردَهم من المدينةِ كها فعلَ من قَبلُ مع بنى النضيرِ فراحوا يؤلبونَ عليهم القبائل ويحُرِّبونَ الأحزابَ؟

من أَجلِ ذلكَ قررَ رسولُ اللهِ الإِسراعَ في مُباغَتَتِهم (٣) في عُقْرِ دارِهِم قَبلَ أن يستعدوا للحرب. في كاد يُصَلّى الظهرَ من يومه حتى أَمَرَ بلالاً ينادى في الناسِ قائلاً:



<sup>(</sup>١) صور من حياة الرسول ـ أمين دويدار (٢) فناء ـ الانتهاء من حياتهم

<sup>(</sup>٣) مفاجأتهم

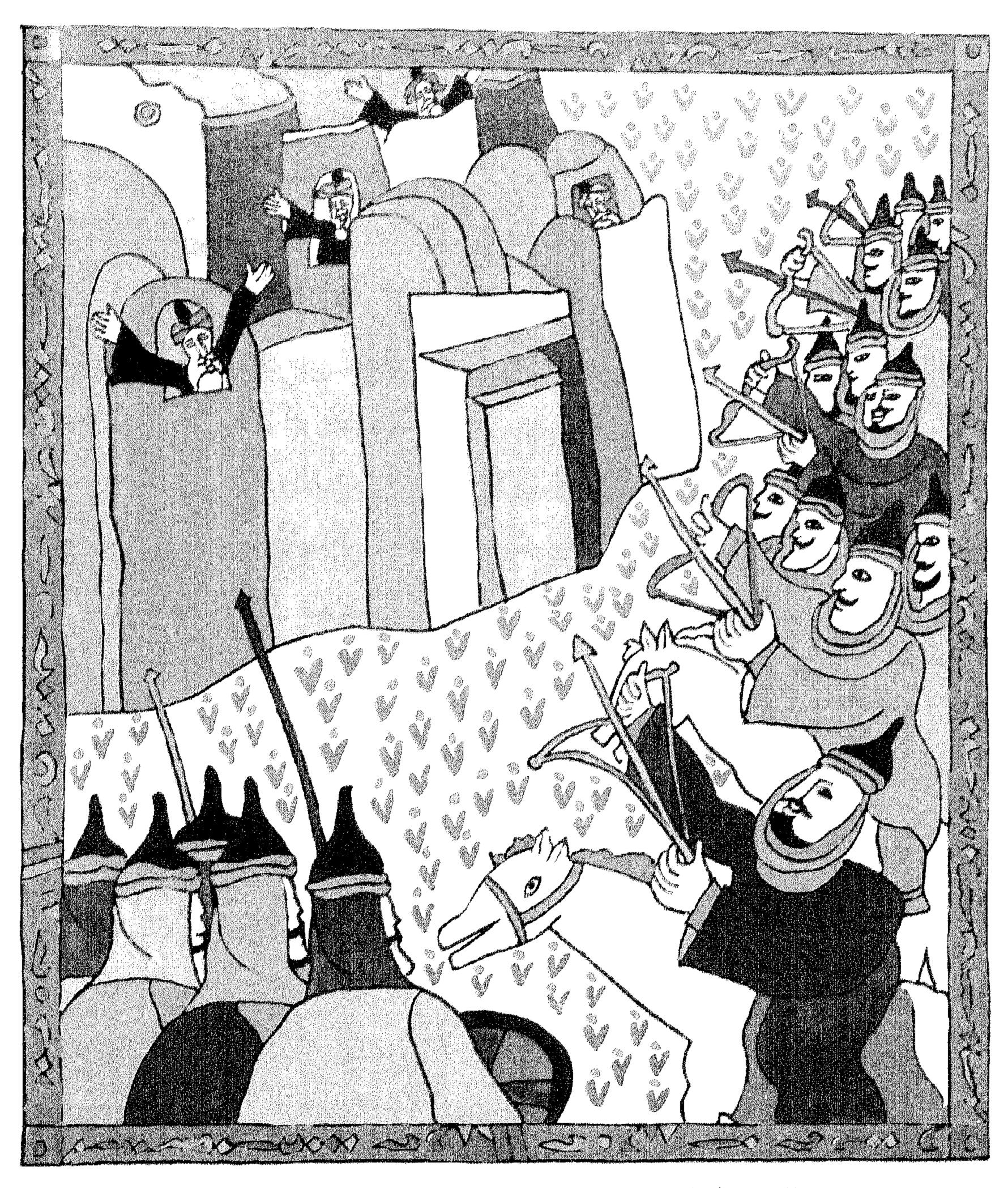

فاندفع المسلمون يحملون سلاحهم ويتجهون إلى يهود بني قريظة

« مَنْ كَانَ سامعاً مطيعاً فلا يُصَلّينَ العصرَ إلا في بَنِي قُريْظة » فاندفع المسلمون يحملون سَلاحهم ويتجهون إلى يهود بَنِي قريظة ولم يأتِ العِشاءُ حتى كان المسلمون يحاصرونهم بِكامِل عَدَدِهِم وَعُدَّتُهم ثَلاثَةُ آلافِ راجِلِ (١) وستةٌ وثلاثونَ فارساً.

ودفع رسول الله اللواء (٢) إلى عَلِيّ بنِ أَبِي طالب . . وحَاصَرهُم المسلمونَ خمساً وعشرين ليلة . . حَاولَ اليهودُ من خِلالهِا أَنْ يَتطاوَلوا بِالشَتائِم من فوق حُصونِهم . . ولكنَّ المسلمين لَمْ يَرُدُّوا وقالوا بِالشَيْفُ بَيْنَا وَبَيْنكُم .

وطاكبَ اليهودُ أَنْ يُسْمَحَ لَهُمْ بِالْخُروْجِ مِنَ اللَّهِ وَمِعَهِمِ النساءُ وَالأَطْفَالُ فَرِفْضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى عليهِ وسلَّم لِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلُوهُ فِالأَطْفَالُ فَرِفْضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى عليهِ وسلَّم لِمَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلُوهُ فِي الأَطْفَالُ مَعْدُمُ أَيُعُونُ اللهِ صلَّى عليهِ وسلَّم لِما يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلُوهُ فِي المَّاسِلامِ عِنْدُمَا يَخُرُجُونَ .

وَظُلَّ يَهُوُدُ بَنِى قُرَيْظة فى مُفاوَضاتٍ وَجَدلٍ مَعَ رسولِ الله حتى نزلوا على حُكم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر برجالهم فَكُتَّفوا بالحبالِ ونُحُّوا ناحية وأُخرِج النساءُ والنُّريةُ فَجُعلُوا فى ناحية أُخرى . . وعِنْدَئِذٍ تَدخَّل رِجَالُ الأوس فى مُحاوَلة أَنْ يُعَامِل بنى قُريْظة حُلفاء الخَرْرج وأَنْ بَعَامل بنى قَينُقاعَ حُلفاء الخَرْرج وأَنْ يَقبلَ فيهم شَفَاعتَهُم كَمْ سَبقَ وَقبلِ شَفاعة ابنِ أَبَى فى بَنِى قَينُقاع . يَقبل في الله عليه وسلَّم :







وحمل سعد على حمار والتف حوله اليهود

« أَلَا تَرْضَوْنَ يَا مَعَشَرِ الأَوسِ أَنْ أَجْعَلَ بَيْنِي وَبَيْنَ خُلفَائِكُم رَجُلاً مِنكم » ؟

قالوا: بَكِي

قال: ﴿ فَقُولُوا لَهُم فَلْيَخْتَارُوا مَنْ شَاءُوا » .

فإختارَ اليهودُ سعدَ بنَ مُعاذِ سَيِّدَ الأَوْسِ . . وكانَ سعدُ جَرِيحاً مِنْ سَهْمِ أَصابَهُ في الخندقِ وَكَانَتْ تُعَالِحُهُ في خَيمةٍ إِحْدَى الممرضاتِ تُسمى ( رُفَيْدَة ) .

وَجُمَلَ سَعْدُ عَلَى جِمَارِ والتف حَوْلَهُ اليهودُ يُـوصُـونـهُ بِالـرحمةِ والإحسان إِلَيْهِم وَهُوَ سَاْكِتُ لا يتَكلَّمُ فَللَّا أَثْقلوا عَليْه قَال :

« لَقدَ آنَ لِسَعْدِ أَلاَّ تَأْخُذَهُ فِي اللهِ لَومةُ لائِم ».

وَلَمَّا وَصِل سَعِدُ إِلَى جَجِلس رَسُول الله قالَ صلى الله عليه وسلم : قُومُوا لِسيِّدُكُم ثُمَّ نَظر إِلَى سَعْد وقالَ : « احْكُم فيهم يَاْ سَعْد » .

فقال: الله ورَسُوله أَحَقُّ بِالحُكمْ

قال: قَدْ أُمرِكَ اللهُ أَن تَحكمَ فيهم

فَنظرَ سَعْد إلى بَنى قُريظةً وقالَ: أَتَرْضُونَ حُكمِى ؟ قالوا:

نعَمْ

قال: فإنى أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الرِجالُ ، وَتُقسَّم الأموالُ ، وتُسبىَ الذَّرَارِي وَالنساء .



فقال رسول الله: « لَقَد حَكمت فِيهم بحُكم الله مِنْ فَوقِ سَبعْ سَموات »

وهكذا جَاْء الجزاءُ مِنْ جنس العَمل . . وَهُوَ الْجَزَاءُ اللهَ يَحْكُمُ بِهِ اللَّهِ وَيَحْكُم بِهِ العَقْلُ ، وَيَحْكُمُ بِهِ القَانُونَ قديمه

وفى هَزيمْة بَنِي قُرَيْظَة يَقول تَعالى:

« وأَنْزَلَ النِينَ ظاهَرُوْهم مِنْ أَهْل الكتابِ (١) مِنْ صَياْصيهم (٢) وَقَذَفَ فِيْ قُلُوبِهُمُ الرَّعبَ ، فريقاً تَقْتلُونَ وتَأْسِرُونَ فَريْقاً وَأَوْرَثُكُم أَرْضَهُم ودِيَاْرَهُم وأَمواَلهُم وَأَرضاً لم تَطنُوهَا وكَانَ اللهُ عَلَى كُلِ شَيء قِديرا (٣).



<sup>(</sup>۲) حصونهم(۳) سورة الأحزاب: ۲۱\_۲۷

## المناوشات (١)

بَعْدَ هَزِيْمَةِ الأُحزَابِ وهَزِيمَةِ بَنِى قُرَيْظَةَ . . هَدَأَتِ الأَمُورُ إلى حَدِّ مَا وانتشر بينَ النَّاسِ خَبَرُ قُوَّةِ المسلمينَ وتَأييدُ السَّماءِ هَمْ . . وسَرَى في نُغُوسِهِم أَنَّ دَعْوةَ الإسلامِ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ دَعْوةَ حَقِّ . . ورَخِبَ الكَثِيرُ مِنَ المُشْركينَ والبَدُو (٢) في أَنْ ينَضْموا إلى مُحمَدٍ وصحبِهِ . . وراحَ البعضُ منهُم يتقرَّبُ مِنَ المسلمينَ . وأصبحَ وصحبِهِ . . وراحَ البعضُ منهُم يتقرَّبُ مِنَ المسلمينَ . وأصبحَ عُمَدُ صلى الله عليهِ وسَلَم \_ وَدينهُ الجديدُ حَدِيْتُ الكثِيرينَ وبخَاصَةِ القَبائلُ البَدَوِيَّةُ .

وتَقَابِلَ أَطْفَالُ المَدينةِ وراحُوا يلعبونَ فَقَالَ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِه : \_ لقد انتَهَتْ الحُروبُ والحَمْدُ لله وسَنَلْعَبُ ونَلَهُو كَثيراً .

فَرَدَّ أَحِدُهُمْ وكان يَبْلُغُ مِنَ العُمْرِ الرابعة عشرة :

- نَعَمْ لَقَد انتصَرْنَا بفضل الله وهَدَأْتُ الأُمورُ ولكن لابُدَّ أَنْ نَظَلَّ أَنْ نَظَلَّ أَيْقَاظاً لا نُلقِى السلاحَ قَطْ . . فَأَعْدَاؤُنَا كَثيرون يتَربَّصُونَ بِنا .



<sup>(</sup>٢) الذين يعيشون في الصحراء



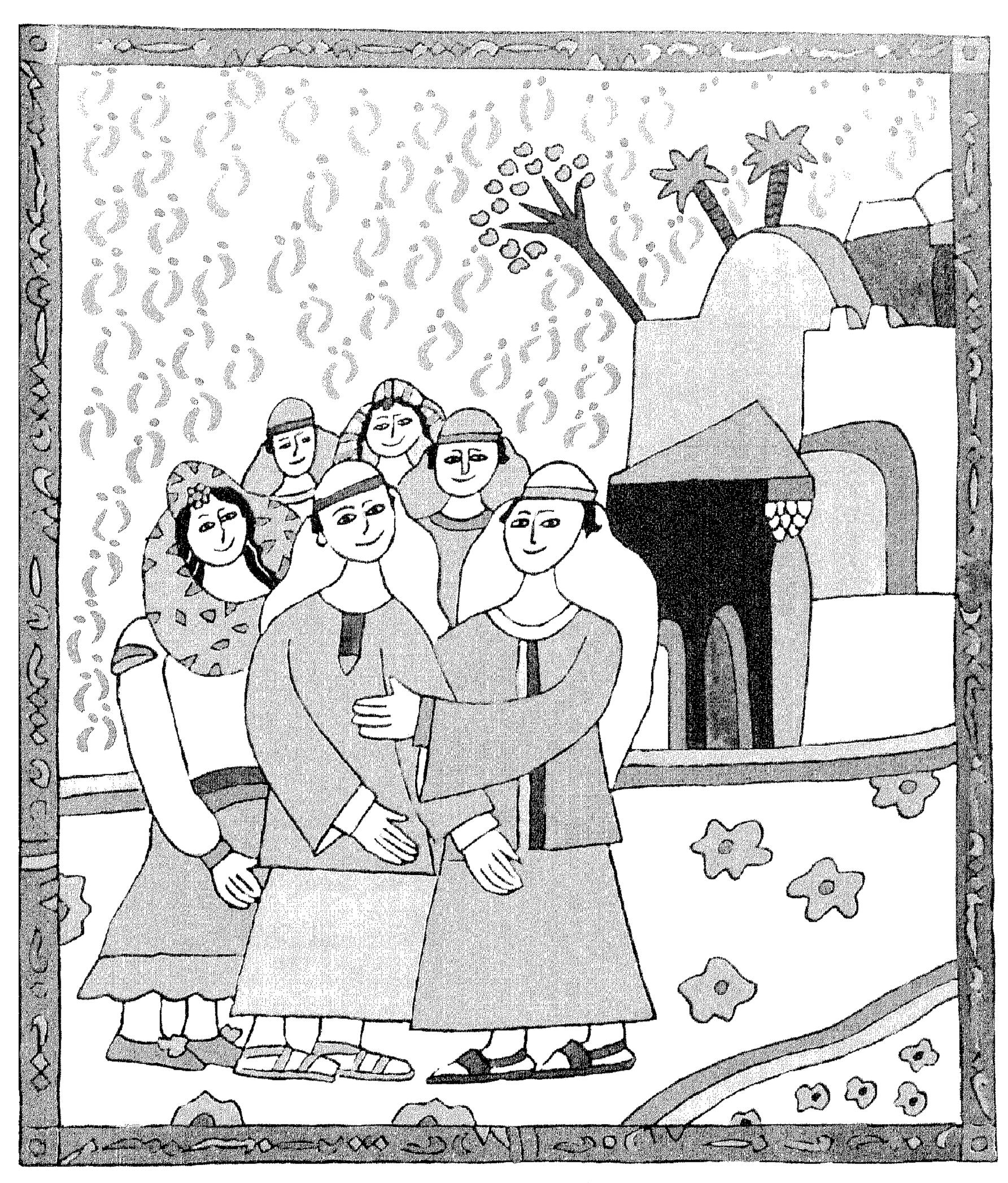

وتقابل أطفال المدينة وراحوا يلعبون

وقَالَ ثَالتٌ :

لابُدَّ أَنْ نَكُونَ على أُهْبَةِ الاسْتِعْدَادِ لأَنَّ الله تَعَالَى يقول :

« وأَعِدُّوا لَهُمْ ما استطَعْتُم من قُوَّةٍ ومن رباطِ الخَيْل تُرْهبُونَ به عَدُقَّ اللهِ وعَدُقَّكُم »

وأَكْمَلَ الطفلُ الصَغِيرُ الآية فقال:

« وآخرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللهُ يعْلَمهُم » ( ٦٠ الأنفال) وقَالَتْ طَفْلَة لا تَتَجاوزُ الحادية عشرة :

لَا بُكَّ أَنْ نُشْعِرَ أَعْدَاءَنَا دائِماً بأننا قُوَّةٌ قادرةٌ على رَدِّ أَيِّ عُدْوَانٍ وَتَأْدِيبِ المُعْتَدِين . . حتى لا يُفكِرَ أحدٌ من العربِ أو اليَهُودِ في غَزْوِ المدِينةِ .

وقَالَ طِفْلُ رَابِعٌ:

أَلَيسَ اللهُ مَعنا . . وهو سُبْحَانَه مُؤيّدُ الحقّ بحَولِه وقوتهِ فلِمَاذا إِذَنْ كُلُّ هذا التَّاهُ بِإِنَّنا فِي حَاجةٍ إِلَى الرَّاحةِ والله هُ و الله هُ و الحَافِظُ .

فَرَدَّ عَليهِ الثَّانِي:

\_ إِن الإسلامَ عَلَّمنَا أَلاَّ نَتُواكَلَ (١) ... فإنَّ الله لايكُونُ مع





الغَافِلِين أَبَداً ولا يؤيِّدُ المُتُواكِلِين الَّذِين يَرْجُونَ مِنهُ النَّصرَ والتَّأْييدَ دُوْنَ أَنْ يَأْخُذُوا بأَسْبَابِ القُوَّةِ ما استُطاعُوا .

وَفِي نَفْسِ هَذِهِ اللَّحْظَةِ . . نَادَى مُؤذّنٌ في مَسْجِدِ رَسُول الله أَيُّهَا المسلمونَ لابُدَّ من الاستعداد وإرسال السَّرايَا لنُرهِبَ أَعداءنَا مِنَ العَربِ والبَدُو واليَهُ ودِ جمِيعاً . ولنِأْخُذَهُمْ فَجْأَةً قَبَلَ أَنْ يَتَجَمَّعُوا ويُصْبِحُوا قُوَّةً .

وهَكَذَا بَعَثَ رسُولُ الله سَرِيَّةَ ضربة . ثُمَّ بنى لحيان . . ثم سرية ذى قرد ثم سرية ذى القَصَّة ثم سرية الجموم وسرية العيص . . وغيرها . . وغيرها . . ، وكانَتْ كُلُّهَا مُجَّردَ مُناوشاتٍ لم يَكُنْ الهدفُ منها البَدْءَ بالعُدُوانِ . . لأن العُدْوان مَبْدأ لا يُقِرُّهُ الإسلامُ ولا يَرْضَاهُ . يَقُولُ تَعَالَى :

« وقَاتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ الذينَ يقَاتِلُونكُم ولا تَعْتَدُوا ، إِن الله لا يُحِبُّ المُعْتِدين » ١٩٠ البقرة .

فَالغَرَضُ من هَذِه السَّرايا هو ردُّ العُدُوانِ الَّذِي قَدْ يَبْدأ به العَدُوُّ.

. . فها كَادَتِ السنة السادسة من الهجرةِ تَنْتَهِى حتى استقرتُ الأمورُ وصارَ من المُمكنِ أَنْ تقومَ علاقاتُ حُسنِ جِوار مع العَربِ البَدُو .

(١) السرية معناها : قطعة من الجيش ، ما بين خمسة أنفس إلى ثلاث مئة ، أو هي من الخيل نحو أربع مئة ، والجمع سرايا .



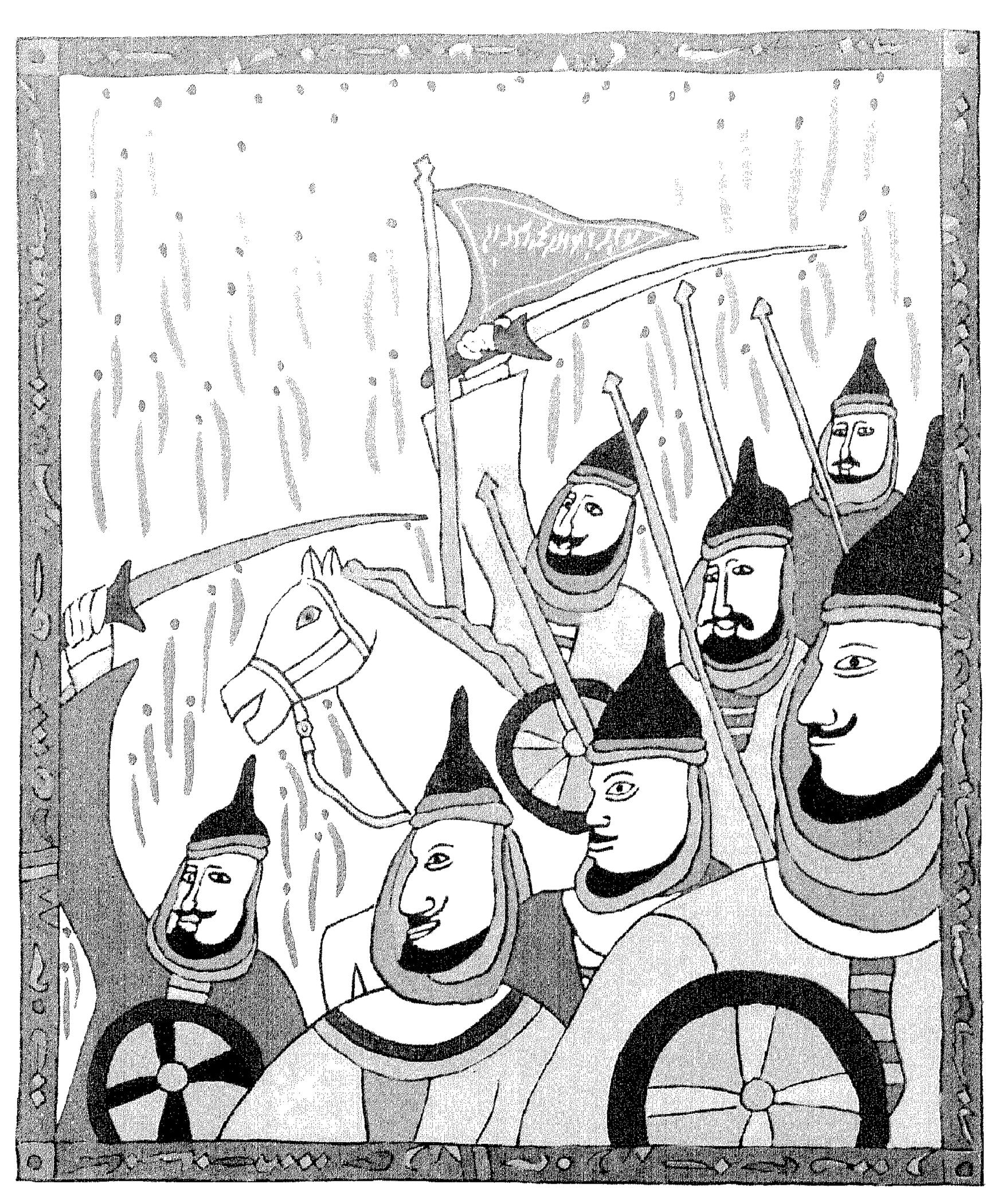

بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريه ضربة نم بنى لحيان . .

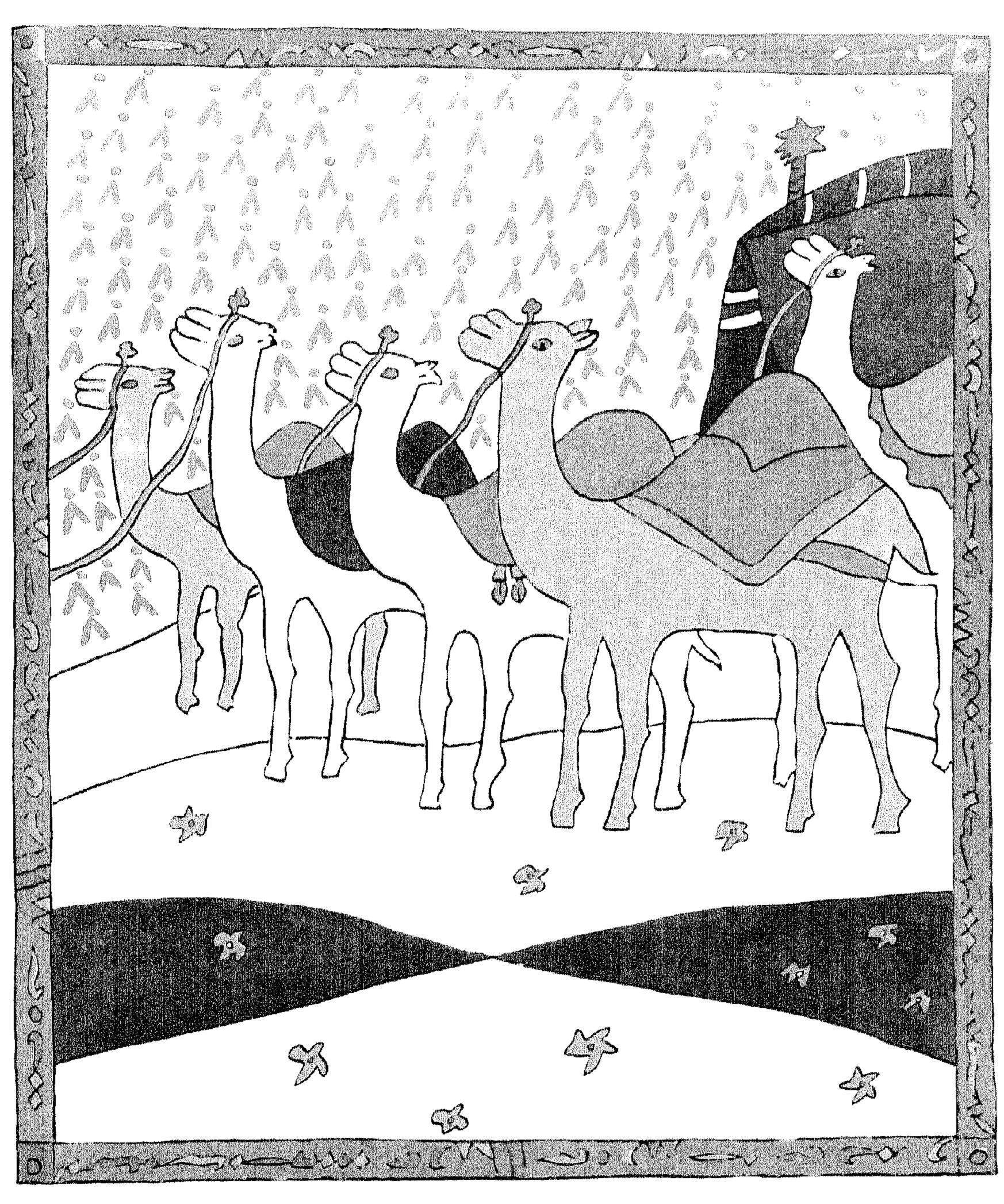

وساق معه الهدى وكان سبعين بدنه

## صلع الحديبية

رَأَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلَّم في مَنَامه أَنهُ دَخَلَ المَسْجِدَ الْحَرامَ ومَعَهُ أَصْحَابُه آمنينَ مُحَلِّقين رُءوسَهُم ومُقَصِّرين . . فاسْتَبْشَرَ صلّى الله عليه وسلَّمَ وأَعْلَنَ عَلَى أَصْحَابِه هَذِهِ الرُّوْيَا . . وقَالَ إِن رُوَى الأنبياءِ حَقٌ ولا بُدَّ أَنَّ الله سَيَفْتَحُ للِمُسْلِمِينَ .

واْمتَلاَتْ عُيونُ المسلمينَ بالدُّمُوعِ شَوْقاً إلى البيتِ الحَرَامِ وحَنِيْناً إلى مَكَّةَ المُكرمةِ .

وَقَرَّرَ صلَّى الله عليهِ وسلَّم القيَامَ بعُمْ رَةٍ ولمَ لاَّ والأَمنُ قد اسْتَقرَّ في المدينةِ بعدَ كَسْرِ جَناحِ المُنَافِقينَ .

وحَتى يقطع رَسُول الله على قُريشٍ أَى حُجَّةٍ ويؤكّ للنّاسِ جيعا أنّهُ أَتى هُو والمسلمُون إلى البَيْتِ زَائرينَ مُعْتَمِرينَ . . خَرَجَ في ذي القِعْدةِ مُعْتَمِراً ودَعَا القَبَائِلَ العربيةَ الَّتِي تَمَّ الاتفاقُ مَعَها على حُسنِ الجَوارِ إلى العُمْرةِ مَعَهُ . . فَخَافَتِ القبائلُ العربيةُ من قريشٍ وظَنَّتْ أَنَّ الحرب قَائِمةٌ لا عَالَةَ فاعتذرَ أَكْثَرُهُمْ لِرَسُولِ الله فَرَيْشٍ وظَنَّتْ أَنَّ الحرب قَائِمةٌ لا عَالَةَ فاعتذرَ أَكْثَرُهُمْ لِرَسُولِ الله وَتَهَرَّبُوا من الإنضهام إليه . . فخرجَ صلى الله عليهِ وسلم بمَنْ مَعَهُ من المُهاجِرين والأنصارِ (ألف وخمسائة) وساقَ مَعَهُ المَدْي وكان من المُهاجِرين والأنصارِ (ألف وخمسائة) وساقَ مَعَهُ المَدْي وكان من المُهاجِرين والأنصارِ (الق وخمسائة) وساقَ مَعَهُ المَدْي وكان مَبْعِينَ بَدَنَةً (١) وأَمَرهُمْ الرَّسُولُ بعدم إخراج السيوفِ من أَغْهَادِهَا

(١) تقال على الجمل وعلى البقرة التي تُنْحَرُ في سبيل الله





بشر بن سفيان يستقى أخبار قريش

ورَكِبَ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ القَصْوَاءَ حتى وَصَلَ إلى « ذِى الْحُليفَةَ » على نَحْوِ ستةِ أَميْالٍ من المدينةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ ودعا بِالبُدْنِ (١) وألبْسَهَا القَلائِدَ عَلامةً على أنَّهَا سَتُهْدَى إلى الله . . ثُمَّ أَحْرَمَ (٢) وأحرَمَ مَعَهُ أَصْحَابُه بالعُمْرةِ ورَاحُوا جميعاً يُلَبُونَ .

« لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْك ، لَبَيْك لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْك ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ » فَأَكَّد هَذَا النِّدَاءُ حُسْنَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ » فَأَكَّد هَذَا النِّدَاءُ حُسْنَ

نِيتَهِم .

أَمَّا قُريْشُ فعندما وَصَلَها الخَبَرُ أَخَذَمْ المَّيَّةُ (٣) الجَاهِليَّةِ وصَمَّمَتْ على أَلاَ تَسْمَحَ لِمُحمَّدِ بالعُمْرَةِ مَهْمَا كَانَ الأَمْرُ.

وكَانَ رَسُولُ الله قَدْ أَعدَّ العُدَّةَ فأرسَلَ بشرَ بْنَ سُفْيَانَ ليسَتقى لَهُ الأنباءَ فَعَلمِ أَنَّ خَالدَ بْنَ الوليد على رأْسِ مَائتَيْنِ من فُرْسَانِ قُرُيْشِ خَرَجُوا لِللاقَاةِ مُحمَّد وَعَسْكُرُوا في بَلْدَج « بالقُربِ مِنْ مَكَّة » قُرَيْشِ خَرَجُوا لِللاقَاةِ مُحمَّد وَعَسْكُرُوا في بَلْدَج « بالقُربِ مِنْ مَكَّة » ووضَعُوا على الجِبَالِ عُيوناً يراقِبونَ محمَّداً وَصحْبَه .

فانْطَلَقَ بِشْرُ بْنَ سُفِيانَ وَأَخْبَرَ رَسُولَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه وَسلَّم . . « يا وَيْحَ قُريشٍ . . قَدْ أَكلتْهم الحربُ . مَاذَا عليْهم لَوْ خَلُوا (٤) بَيْنِي وَبَيْنَ سَائِر النَّاسِ ، فإن أَصَابُوني كانَ الذَّى أَرادُوا . . وإن أَظْهَرنِي الله دَخَلُوا في الإسلام وآخَرِين ؟

(١) جمل أو بقرة تنحر في سبيل الله



<sup>(</sup>٣) حمية الجاهلية: أنفة طيش وغرور (في منع المسلمين من دخول المسجد الحرام عام الحديبية .



وبعد يومين أرسلت قريش بُدَيْل بنَ ورقاء ومعه نفر من خُزاعه

والله لا أَزَالُ أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَثَنِي اللهُ بِه ، حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَة (١)».

لَمْ يَكُنْ صَلَّى الله عليه وسَلَّم يَودُّ الحَرْبَ قَطْ وكَانَ حَريصا على أَنْ يَجْعَلَ رِحْلَتَهُ سِلمِيةً . . وَلَكِنْ ماذًا يَفَعلُ وقَدْ جَمَعَتْ قُرَيْشُ رَجَالهَا لِقَتالِهِ ؟ . .

فَكَرَ صَلَّى الله عِليه وسَلَّم أَنْ يَتَجنَّب مُواجَهتَهُمْ واتَّخَذَ طَرِيقاً آخرَ كَانَ شَدِيدَ الوُعُورَةِ فَشَعَرَ الجَمِيعُ بِشَدَّةِ الإِرْهَاقِ وعندَما وَصَلُوا إلى سَهْلٍ عنْدَ آخِرِ الوادِي بَركَتِ القَصْواء . . وحَاوَلَ البَعْضُ أَنْ يُجِرِهَا على السَّيْر وَلكِنَّها ظَلَّتْ قَابِعةً فَقَالُوا : حَرَبَتِ (٢) القَصْواء . . فَقَالُ صَلَّى الله علَيْه وسَلَّم والله ما حَرَنَتْ وَلكِنَ القَصْواء . . فَقَالُ صَلَّى الله علَيْه وسَلَّم والله ما حَرَنَتْ وَلكِنْ القَصْواء . . فَقَالُ صَلَّى الله علَيْه وسَلَّم والله ما حَرَنَتْ وَلكِنْ حَبَسَها حَابِسُ الفِيل عَنْ مَكَّةً - أَيْ منعَهَا الله عِنْ مَكَّةً - أَيْ منعَها الله عَنْ مَكَّة والله عَنْ مَكَّةً عَلَيْهِ وَسَلَّم والله مَا صَلَة الله عَنْ مَكَّة والله عَنْ مَكَّة والله عَنْ مَكَة والله عَنْ مَكَة والله عَنْ مَكَة والله عَنْ مَكَة والله عَنْ مَنعَها الله عَنْ مَكَة والله عَنْ مَكَة والله عَنْ مَنعَ الله عَنْ مَكَة والله عَنْ مَنعَ الفِيل عَنْ مَكَة والله عَنْ مَنعَ الله عَنْ الله عَنْ مَنعَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْمَ الله عَنْ مَنعَ الله عَنْ مَنعَ الله عَنْ مَنعَ الله عَنْ الله عَلْمُ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُمْ إيَّاهَا ثُمَّ أَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَنْزِلُوا وَيُعْفِي كَانُوا . . وَيُشْ كَانُوا . . فَالله عَنْ الله عَلْمُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلْمُ الله الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله الله الله الله المُعْلَمُ الله الله المُعْلِمُ الله الله الله المُعْلِمُ الله المُعْلَمُ الله الله الله المُعْلَمُ الله الله المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ الله الله المُعْلَمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلَمُ الله المُعْلَمُ الله الله المُعْلِمُ الله المُعْلَمُ الله الله الله المُعْلِمُ الله الله المُعْلِمُ الله الله المُعْلِمُ الله الله الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِمُ الله المُعْلِم

وَبِعَدْ يَوْمَيْنِ أَرسلَتْ قُرَيْشٌ بُكَيْل بْنَ وَرْقَاءَ وَمَعَهُ نَفَرُمَنْ قَبيلَة خُرَاعَة يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله عن سَبَبِ جَبِيْهِ . . فَقَالَ صلّى الله عليه خُرَاعَة يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله عن سَبَبِ جَبِيْهِ . . فَقَالَ صلّى الله عليه



<sup>(</sup>١) السَّالِفَة: جَانِبُ العُنق، وانْفَرادُها كِناية عن الموت.

<sup>(</sup>٢) حَرِّنَتْ: حَرِّنَت الدَّابة أَيْ امتنعت عن السير.

وسلَّم « إنَّا لَمْ نَأْتِ لِقتَالِ أَحَدٍ . . ولَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِريْنَ . . فإن شَاءَتْ قُريَشٌ مادَ دْنَاهِم مُدَّةً وخَلُوا بَيْنِي وبَيْنَ النَّاسِ ، وإنَ شَاءَتْ قُريَشٌ مادَ دْنَاهِم مُدَّةً وخَلُوا بَيْنِي وبَيْنَ النَّاسِ ، وإنَ أَبَوُلُا ) . . فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لِأَقَاتِلَنَّهُمْ على أَمْرِي هَذَا حَتَى تَنْفُرِدَ سَالِفَتِي » (٢)

تَنْفُرِدَ سَالِفَتِي » (٢)

وَعادَ الرسولُ وأَخْبَرَ قريشاً بالخَبَرِ وَلكنِهَمْ أَصُّرُوا واسْتكْبَرُوا استكبرُوا استكبرُوا استكباراً.

فَعَرَضَ عُرْوَةُ بْنَ مَسْعُودٍ سَيِّدُ ثَقيِف وكانَ رَجلاً حَازِماً حَكيماً أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مُحُمدٍ ويُحَدِّثُهُ . . وعِنْدَمَا الْتَقَى مَعَهُ قَالَ له :

« إنِيّ تركتُ قَوْمَكَ قَد اسْتَعَدُّوا لِقَتَالِكَ إِنْ دَخَلْتَ مَكَّةً . . وفى أَثْنَاءِ حَدَيْثِهِ كَانَ يَمُدُّ يَدَهُ يَتَنَاولُ لِحْيَةَ رَسُولِ اللهِ ويُدَاعِبُها جَرْياً على عَادَةِ الْعَرَبِ عْنِدَ الْمُلاطَفَةِ والرَّغْبَة فى التَّواصُلِ . . وكانَ المُغِيرة بنُ شُعْبَة واقفًا ومَعَهُ سَيْفٌ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ الله فَكُلَّما مَدَّ عُروَةُ يَدَهُ بِنُ شُعْبَة واقفًا ومَعَهُ سَيْفٌ عِنْدَ رَأْسِ رَسُولِ الله فَكُلَّما مَدَّ عُروَةُ يَدَهُ إِلَى لَحَية رَسُولِ الله فَكُلَّما مَدَّ عُروَةُ يَدَهُ بِكَعْبِ السَّيْفِ وهُو يَلْ لَك لَي خَرُب المُغْيِرَةُ يَدَهُ بِكَعْبِ السَّيْفِ وهُو يَعُولُ : أَكْفُ فُ يَدَك عَنْ وَجْهِ رَسُولِ الله قَبْلَ أَلاَّ تَصَل إليْكَ (٣) يَقُولُ : أَكْفُ فُ يَدَك عَنْ وَجْهِ رَسُولِ الله قَبْلَ أَلاَّ تَصَل إليْك (٣) فَيَرُدُّ عَليهِ عُرُوةُ مُتَضايِقاً : وَيْحَكِ . مَا أَفْظَع كَ وما أَغْلَظَ كَ . . فَرَب الله عليه وسَلَّم .



<sup>(</sup>١) أَبَوْا : رَفَضُوا .

<sup>(</sup>٢) أى حتى أموت في سبيل الدُّفاع عن غَرَضِي ، والسَّالِفة : جَانِبُ العُنُق.

<sup>(</sup>٣) أَيْ قَبْلَ أَنْ أَقطَعَها.

وانْصَرَفَ عُروَةُ وَقَدْ رأَى بِعَينَيهِ حُبَّ الْمُسْلِمِينَ لِرَسُولِهِمِ فَرَجَعَ إلى قُريْشٍ ، إنِي جِئْتُ كِسْرَى فَى مُلْكِهِ ، قُريْشٍ ، إنِي جِئْتُ كِسْرَى فَى مُلْكِهِ ، وقَيْصَر فِي مُلْكِهِ ، والنَّجَاشِيَّ فَى مُلْكِهِ ، وإنِي واللهِ ما رأيتُ مَلِكاً فَى قَوْمِ مُثلَ مُحمَّدٍ فَى أَصْحَابِه » ونصَحَهُمْ بالإذْ عَانِ لِرأْي مُحمَّدِ مَنْ عَا لَإِراقَةِ الدّمَاءِ .

فَلَمْ يَسْتَمِع القَومُ لِرأَي عُرْوَة

ُ فَقَالَ الْحُلَّيْسُ بْنُ عَلْقَمَةَ سَيِّدُ الأَحَابِيش: دَعُونِي آته. فَقَالُوا: «ائْتِهِ»

فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولُ الله أَنَّ الْحُلَيْسِ قَادِمٌ إليه . . قَالَ : هذا حُلَيْسٌ مِنْ قَوْم يُعَظِّمُونَ الْهَدْيَ (١) فابْعَثُوا الْهَدْيَ في وَجْهِهِ .

فَبِعَثُوهُ وَاسْتَقْبِلُوهُ مُلَبِينَ وَالْهَدْىُ أَمَامَهُمْ . . فَلَمَّا رَأَى الْهَدْى وَعَلَيْهِ الْقَلَائِدُ وَسَمِعَ التَّلْبِيةَ . . رَجَعَ مُسْرِعاً إلى قُريشٍ وقَالَ مُعاتِباً:

أَمَا وَاللهِ مَا حَالفَنْ اَكُمْ عَلَى أَنْ تَصُدُّوا عَنْ بَيْتِ الله مَنْ جَاءَهُ مُعَظَّماً لَحُرمَتِه ، مُؤدِياً لحقّهِ ، والَّذي نَفْسِي بِيَدهِ (٢) لَنَرْكَنَّه يَعْتَمِرُ مُعَظّماً لحُرمَتِه ، مُؤدِياً لحقّهِ ، والَّذي نَفْسِي بِيدهِ (٢) لَنَرْكَنَّه يَعْتَمِرُ أُو لأَنْفِرَنَّ (٣) بالأَحَابِيش نَفْرة رَجُلٍ وَاحِدٍ .



<sup>(</sup>٢) يقسم بالله العظيم.

<sup>(</sup>١) الذبح في سبيل الله وإطعام المساكين.

<sup>(</sup>٣) النَّفر: القوم يسرعون إلى أمر أو قتال.

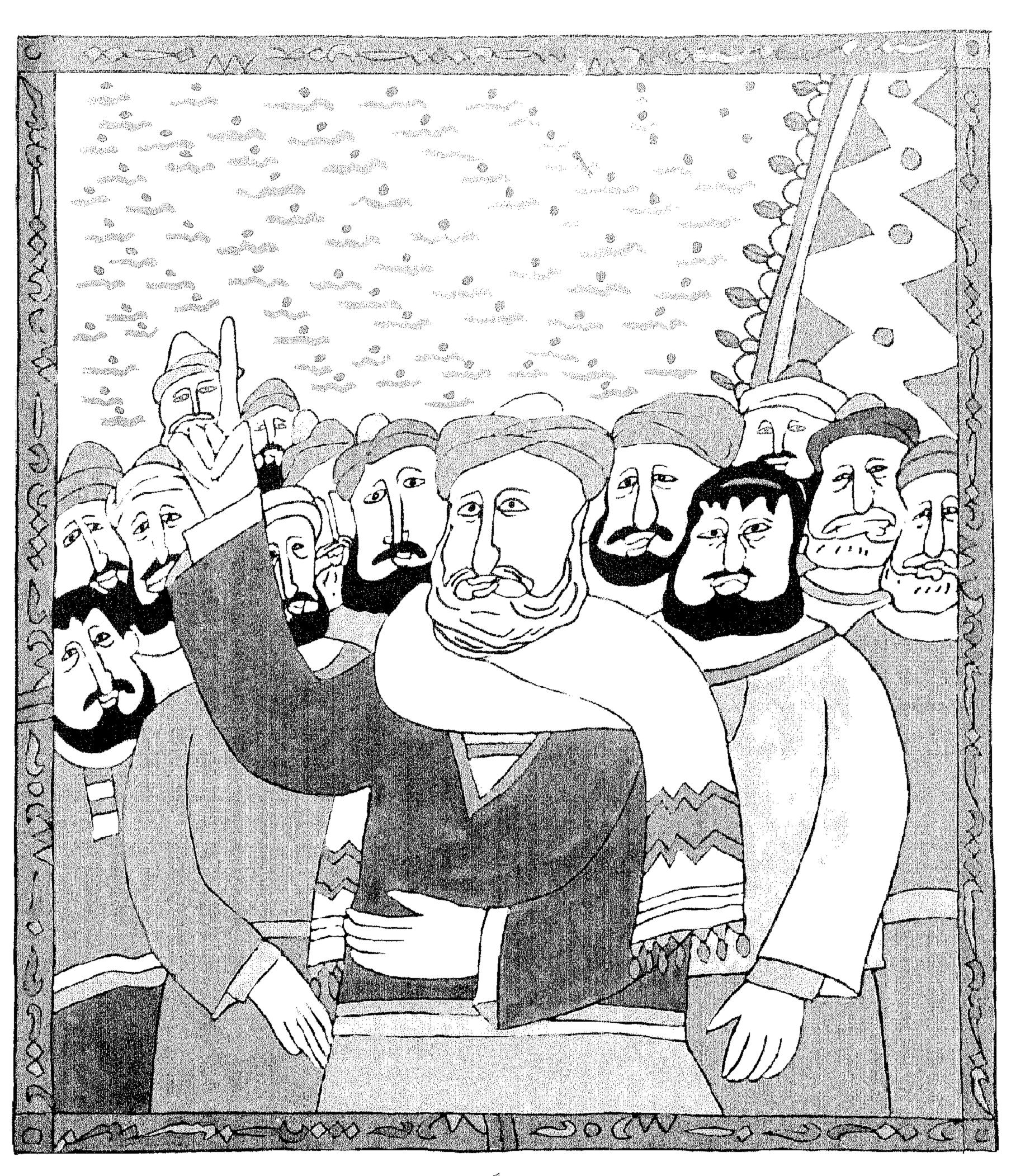

يا معشر قريش ما رأيت ملكاً في قوم مثل محمد من أصحابه

وَقَى هَذِهِ الأَثْنَاءَ أَرْسَلَ هُمْ رَسُولُ اللهِ خراش بنَ أُمَيَّةَ الْخُزَاعِيّ وَلَكِنَّهِمْ أَسَاؤُا اسْتِقبالَهُ وعَقَرُوا (١) جَمَلهُ وهَمُّوا بِقَتْلِهِ لـولا أَنْ منعَهُم وَلَكِنَّهِمْ أَسَاؤُا اسْتِقبالَهُ وعَقَرُوا (١) جَمَلهُ وهَمُّوا بِقَتْلِهِ لـولا أَنْ منعَهُم الحُلَيْسُ سَيّدُ الأَحَابِيش . . وعِنْدَمَا عَلِمَ رَسُولُ الله بِهَذَا الغَدْر كَظَمَ غَيْظَهُ وغَفَرَ هُمُ . . ثُمَّ أَرْسَلَ إليْهِم عُثْمانَ بْنَ عَفَّانَ فَحَاوَلَ إقْنَاعَهُمْ بِشَتى الطُرقِ بأَن الهَدَف نَبِيلٌ ـ والنِيّةَ سَليمةٌ . تأخر عُثْمَانُ بَينُهُمْ ثلاثةَ أيام وشَاعَ بَينَ المسْلِمينِ أَنَّهُ قُتِلَ حتى وَصَلَ الأَمْرُ إلى سَيِّد الخَلْقِ . . الَّذَى لَمْ يُعرَ بُداً مِنْ قِتَالِمِ هُ فَدَعَا المسْلِمينَ إلى مُبَيّد الخَلْقِ . . الَّذَى لَمْ يُعرَبُهُ اللهِ مِقَالَ : « هَذِهِ لِعُثْمَانَ ) . . مُبَايَعَتِهِ عَلَى الْقِتَالِ وضَرَبَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَقَالَ : « هَذِهِ لِعُثْمَانَ ) . .

ورَغْمَ أَنَّ المسْلِمِينَ لَمْ يَكُونُوا مُسْتَعِدِينَ للِحَرْبِ فقد امتلاؤا حَمَّاساً وَرَغْبَةً في الِقِتَالِ حَتَى يَدْخُلُوا مِكَةَ ويُهَارِسُوا شَعَائِرهُمْ . . وَكَانَتْ بَيْعَتُهُم تَحْتَ شَجَرةٍ . . فَنَزَلَ قَوْلُ الحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «لَقْد وَكَانَتْ بَيْعَتُهُم تَحْتَ شَجَرةٍ . . فَنَزَلَ قَوْلُ الحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى «لَقْد رَضِي اللهُ عن المؤمِنينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرةِ فَعَلِم مَا فِي رَضِي اللهُ عن المؤمِنينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرةِ فَعَلِم مَا فِي قُلُومِهم فَأْنُولَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِم وَأَثَابَهُم فَتْحاً قَريبا . وَمغَانِمَ كَثِيرةً يَأْنُونَ الله عَزِيزاً حَكِيباً » سورة الفتح ١٨ / ١٩ .

وَعنِدْمَا عَلِمَتْ قُرَيْشٌ بِهَذِهِ البَيْعَةُ ثَابَتْ إلى رشْدهَا فَراحَتْ تُعيدُ النَّظَرَ في مَوْقِفِهَا . . فَأَرسَلَتْ شُهَيْلَ بْنَ عَمْرو ومَعَهُ نَفَرٌ من قُريْسِ للمُفَاوَضَةِ على الصَّلْح الذي يَنُصُ على أَنْ يَعُودَ قُرَيْسِ للمُفَاوَضَةِ على الصَّلْح الذي يَنُصُ على أَنْ يَعُودَ



<sup>(</sup>۱) أي قطعوا مخاصيه (ذبحوه)



وكانت بيعتهم تحت شيحرة

المسلِمُونَ إلى المدينةِ ولا يُـوَدُّوا العُمْرَةَ هَذا العَامِ ، إِبقَاءً على سُمْعَةِ قُريْشٍ وحِفْظاً لَكَرامَتِهَا . . وعلى أَنْ يُسْمَحَ لَهُمْ بِالعُمْرَةِ في العَامِ الْقَادِمِ وتترك قريش مكة لهم ثلاثة أيام . وعلى أَنْ يَتَهَادَنَ الفَريقَانِ عَشْرَ سِنين . . وأَنْ يَرُدُّوا إلى قُريْشِ مَنْ جَاءَهُمْ مِنْهَا ولا تَرُدَّ قُريْشُ النَّحالُ فَ حُراً خِلالَ هَذِهِ النَّهِمُ مَنْ جَاءَهُمْ مَنْ شَاءَ أَنْ يُخالِفَ مُحمَّداً من - العَرَبِ فَلاَ حَرَجَ عَلَيهُ ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُخالِفَ قُريْشاً فَلاَ حَرجَ عَلْيهِ .

وَقَبِلَ رَسُولُ الله هذا الصَّلْحَ عَلَى مَا فى ظَاهِرِهِ مِنْ ظُلْمٍ دُونَ العَوْدَة إلى مَشُورَةِ المسلمونَ لِأَوَّلِ مَرَّةِ . . فَغضِبَ المسلمونَ مِنْ هَذَا الظَّلْم الظَّاهرِ ورَاحُوا يتَحَدَّثُونَ . .

\_ كَيْفَ يَقْبَلُ رَسُولُ الله أَنْ نَرُدَّ مَنْ جَاءنا مُسْلِماً إلى قُريْشٍ ولا تَرُدَّ قُريْشُ مَنْ جَاءَهَا مِنَّا وَقَدْ عَادَ إلى الِشِّرِكِ؟ تَرُدَّ قُريْشُ مَنْ جَاءَهَا مِنَّا وَقَدْ عَادَ إلى الِشِّرِكِ؟

قَالَ : «بَلَى».

قَالَ: أُولَسْنَا بِمُسْلِمِين؟

قَالَ : «بَلَى».

قَالَ: ﴿ أُولَيْسُوا بِمُشْرِكِينَ ﴾ ؟



قَالَ : « بَلَى» .

قَالَ: فَعَلاَمَ تَرْضَى بِهَذَا المَوْقِفِ الدُّونِ (١) في دِينِنَا.

قَالَ أَبُو بَكْرِ مُنَبِّهًا:

أَيُّهَا الرَّجِلُ ، إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ولَنْ نَعْصَى رَأْيَهُ . فَلْنُطِعْ رَأْيَهُ

حَتَّى المَوْتِ ، فَو اَللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقِّ . . .

وَلَكِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقْتِنِعُ وَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ:

يَارَسُولَ اللَّهِ ، أَلَسْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ؟

قَالَ : بَلَى .

قَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟

قَالَ : بَلَى

قَالَ: فَعَلاَمَ نُعطَى الدَّنِيَّةُ (١) فِي دِينَنا إِذَنْ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، لن أَخَالِفَ أَمْرَهُ ولَنْ

يُضِيِّعَنِي .

ثُم أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ المُسْلَمِينِ فَقَالَ: قُومُوا فَانْحَرُوا واحْلِقُوا وَحِلُوا وَاحْلِقُوا وَحِلُوا (٣). فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ إِلَى ذَلِكَ. فردَّدَها ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ وَحِلُوا ، فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ إِلَى ذَلِكَ. فردَّدَها ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يَفْعَلُوا ، فَذَخَلُ عَلَى أُم سَلَمَةً وهُوَ في شِدَّةِ الغَضِبِ. . فَقَالَتْ مَا يَفْعَلُوا ، فَذَخَلُ عَلَى أُم سَلَمَةً وهُوَ في شِدَّةِ الغَضَبِ . . فَقَالَتْ مَا

(١) الدُّون : الخسِيس الحقير (٢) الدنية : النقيصة والعيب

(٣) تحللوا من احرامكم . واحل اى خرج في إحرامه مجازله ما كان ممنوعا .



شَأْنُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «هَلَكَ المُسْلِمُون . أَمَرْتُهُمْ فَلَمْ يُطِيعُوا» .

وَضَرَبَتْ أُمُّ سَلَمَةَ المَثَلَ الأَعْلَى للزَّوجَةِ الصَّالِحَةِ الَّتِى تُهدِّىء مِنْ زَوْجِهَا وَتَعْذُرُ النَّاسَ فَقَالَتْ لَهُ بِلُطفٍ وَمَرْحَمَةٍ:

" يَارِسُولَ اللَّهِ ، لاَ تَلُمْهُمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ دَخَلَهُم أَمْرٌ عَظِيمٌ وَرُجُوعُهُمْ بَعْدَ إِحْرَامِهِمْ بِلاَ عُمْرة . . وَخَيْبَةُ أَمَلِهِمْ فِي فَتْحِ مُبِينٍ كُلُّ ذَلِكَ أَثَر في نَفُوسِهمْ . . ثُمَّ إِن المعاهدة وما في ظاهرها مِنَ كُلُّ ذَلِكَ أَثَر في نَفُوسِهمْ . . ثُمَّ إِن المعاهدة وما في ظاهرها مِنَ الإجْحِافِ والظُّلْم لأمرٌ عسيرٌ عَلَيْهِمْ . . وَلَكِنْ قُمْ وَلاَ تُكَلِمْ أَحَدًا وانْحَرْ بَدَنَةً واحلِقْ رَأْسَكَ . . وَسَيَتْبَعُكَ النَّاسُ بإِذْنِ اللَّهِ .

فَخَرَجَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَلَّمَ ونَحَرَ بَدَنَةً ودَعَا حَالِقَهُ فَحَلَق لَهُ فَلَلَّا رَأَى \_ المسلمُ ونَ ذَلكَ اسْتَحوا أَنْ يُخِالِفُوا سَيدَ الخَلْقِ فَقَامُوا ونَحَرَوا وحَلَقُوا وقَصَّرُوا والحَيْرَةُ تَتَملَّكُهُمْ في أَمْرِ هَذَا الصَّلْحِ .

ولَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ حَيْرَةَ القَوْمِ اجْتَمَعَ بِمِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمْ:
\_ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ بَشَّرَتَنَا بِدِخُولِ البَيْتِ الْحَرَامِ فَلِهاذَا لَمْ الْخُولُهُ؟

فَقَالَ :

أَكُنْتُ حَدَّ ثَنَّكُم أَنَّكُمْ تَدْخُلُونَهُ هَذَا العَام ؟ فَقَالُوا: لا .



فَقَالَ: ﴿ فَإِنَّكُمْ سَتَدْخُلُونَهُ وَتَطُوفُونَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ .

فَقَالَ آخَر:

يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَنْ نَـرُدَّ إِلَى الكُفَّارِ مَنْ جَاءَنَا مُسْلِمًا ولاَ يَرُدُّونَ إِلِيْنَا مَنْ جِاءَهُم مُرْتَدًّا؟

فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ ذَهَبَ مِنَّا إِلَيْهِمْ فَلَا رَدَّهُ اللَّهُ ، وَمَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَرَدَدْنَاهُ فَرَدُدْنَاهُ فَا اللَّهُ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ فَرَدُدْنَاهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَهُ فَرَجًا وَنَحْرَجًا » .

بَعْدَ ذَلِكَ أَقَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم بِالحُديْبِيَة بِضْعَةَ عَشرَ يوماً. . ثُمَّ انْصَرَفَ عَائِدا إلى المدينة وبَيْنَا هُ وَيُنَاجِى رَبَّهُ فِي الطَّرِيقِ لَيْلا . . أَنْزَلَ اللَّهُ عَليهِ سُورُةَ الفَتْحِ فَجَمَعَ المُسْلِمينَ وكَانَتْ قُلُوجُم كَسيِرةً (١) وقرأً عَلَيْهِم ما نَزَل مِنْ سُورة الفَتْح .

« إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مِينًا ، لِيغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مَن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ويتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُهدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا » ١ : ٢ سورة الفتح

اسْتَبْشَرَ المُسْلِمُ وَنَ وَتَيَقَّنُوا مِنْ أَنَّ مَا حَدَثَ لَهُمْ فِي صَالِحِهِمْ وَرَضُوا مِنْ أَنَّ مَا حَدَثَ لَهُمْ فِي صَالِحِهِمْ وَرَضُوا مِنْ أَنْ يَكُورُ وَلَا أَيْنَ يَكُونُ هَذَا الفَتْحُ وَلَا مَتَى وَلا كَيْفَ ؟.

(١) حزينة مكسورة الخاطر



#### الفتيح

مُنْذُ أَنْ حَرَنَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَبَرَكَتْ فَى الأَرْضِ عَلِم صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّه هُوَ الَّذِي أَمْسَكَهَا فَاسْتَعَدَّ لِقَبُولِ كُلِّ اللَّهُ عَليهِ وسَلَّمَ أَنَّ اللَّه هُو الَّذِي أَمْسَكَهَا فَاسْتَعَدَّ لِقَبُولِ كُلِّ اللَّهُ عَليهِ وسَلَّمَ أَنَّ اللَّه هُو اللَّهِ وأَعْلَنَ ذَلِكَ فَقَالَ: جَدِيدٍ مَا ذَامَ هَذَا الجَدِيدُ مِن أَمْرِ اللَّهِ وأَعْلَنَ ذَلِكَ فَقَالَ:

« والَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيدِهِ لَا تَدْعُونِي قُرَيْشُ اليومَ إِلَى خُطَّةٍ يُعَظِمُونَ فِيهَا حُرَمَاتِ اللَّهِ ، وَفيهَا صِلَةُ رَحِمٍ ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ يُعَظِمُونَ فِيهَا حُرَمَاتِ اللَّهِ ، وَفيهَا صِلَةُ رَحِمٍ ، إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا».

وكَانَ مِنْ ثَمَرَاتِ هَذَا الصَّلْحِ بَيْنَهُ وبَيْنَ قُريشٍ أَنْ وَضَعَتِ الحَرْبُ أَوْزارَها (١) بَيْنَ المُسْلِمِينَ وقُرَيْشٍ .

ثُمَّ تَمَّ الاغْتِرَافُ الضَّمْنِي بِالْمُسْلِمِينَ كَقُوَّ فَكَانَتْ هَذِهِ المُعَاهَدَة المَّمُونَةِ (٢). كَمَا أَنَّ هَذَا الصُّلْحَ . . فَتَحَ مَجَّالَ العَملِ والاتِّصَالِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ وغَيْرِهِمْ مِنْ عَرَبِ البَادِيةِ ومن الملوك والرؤساء حول بين المُسْلِمينَ وغَيْرِهِمْ مِنْ عَرَبِ البَادِيةِ ومن الملوك والرؤساء حول الجزيرة العربية وكَانَتْ هَذِهِ فُرْصَةً طَيِّبَةً لِيَعْرِضُوا عَلَيْهِم مَبَادِئ الإسْلام .



<sup>(</sup>١) وضعت الحرب أوزارها: انقضى أمرها، وخَفَّت أثقالها فلم يبقَ قتالٌ

<sup>(</sup>٢) المباركة.

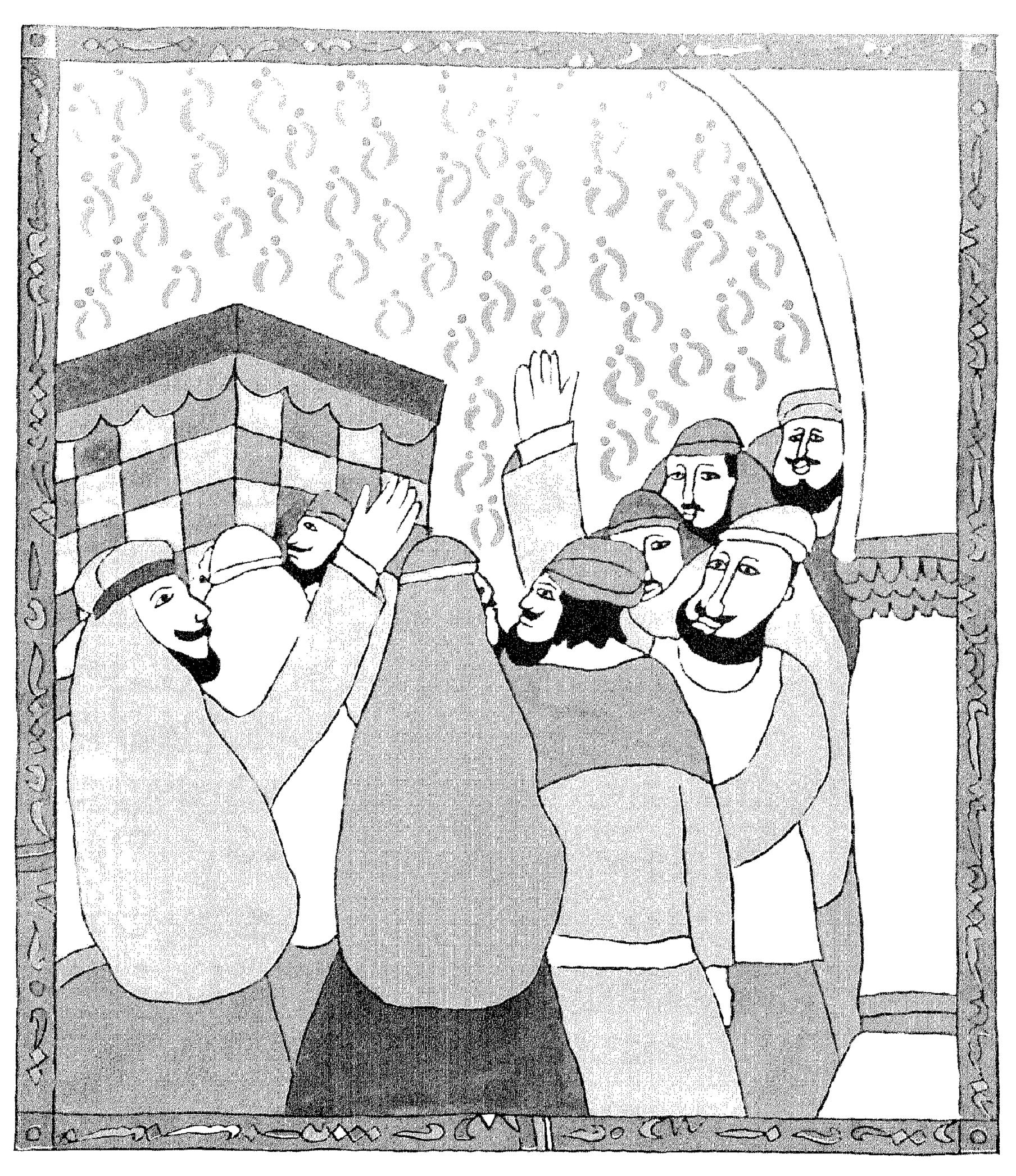

كما أصبح للمسلمين الحق في زيارة بيت الله الحرام

كَمَا أَصْبَحَ لِلْمُسْلِمِينَ الْحَقُّ فِي زِيَارَةِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ دُونَ قِتَالِ وَمِن حَسنَاتِ هِنِهِ الْمُعَاهَلَةِ أَنْ تَفَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ لِيوجِه قُوتَهُ إِلَى النَّهُودِ الذينَ كَانُوا يَعُدُّونَ الْعُدَّةَ لَهَجْمَةٍ شَرِسَةٍ . . ثُمَّ كُانَ الشَّرْطُ اللَّهُودِ الذينَ كَانُوا يَعُدُّونَ العُدَّةَ لَهَ هَرَسَةٍ الشَّمْطُ اللَّشْرِكُونَ بِهِ غَايَةَ التَّمَشُّكِ اللَّهْرِكِينَ بَهُ عَلَيْهَ التَّالَمُ وَتَمَسَّكَ المُشْرِكُونَ بِهِ غَايَةَ التَّمَشُّكِ اللَّهِ يَا لَمُ اللَّهُ عَلَى المُشْرِكِينَ . . فَقَدْ فَرَجًا للمُسْتَضْعَفِينَ فِي مَكَّة ، وَنَكَدًا وَغَيًّا عَلَى المُشْرِكِينَ . . فَقَدْ فَرَجًا للمُسْتَضْعَفِينَ فِي مَكَّةَ ، وَنَكَدًا وَغَيًّا عَلَى المُشْرِكِينَ إِلَى المَدينَةِ هَارِبًا حَدَثُ أَنَّ أَبا بَصِيرٍ وَعُنَّةَ بْنَ أَسْيدٍ الثَّقَفِي لَ وَرَائِهِ رَجُلَيْنِ إِلَى المَدينَةِ هَارِبًا بِينِهِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشُ مِنْ وَرَائِهِ رَجُلَيْنِ إِلَى المَدينَةِ هَارِبًا لَلْهُ عَلَيْهِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشُ مِنْ وَرَائِهِ رَجُلَيْنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِينِهِ مِنْ قُرَيْشٍ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ مِنْ أَسْدِ الشَّهُ عَلَيْهِ وبَيْنَهُ . . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ : اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ :

«يَاأَبَا بَصِيرٍ ، إِنَّا قَدْ أَعْطَيْنَا القَوْمَ عَهْدًا . . ولايصْلُحُ في دِينِنَا الغَدْرُ ، فَانْطِلقْ إِلَى قَوْمِكَ » .

فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ مُسْتَعْطِفًا:

يَارَسُولَ اللَّهِ تَرُدَّنَى إلى المُشْرِكِينَ يَفْتِنُونَنِي (١) فِي دِينِي ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَليه وسَلَّمَ:

«انْطَلَقْ ، فإنَ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ وَلَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَخَوْرَجًا » وَعِنْدَما رَأَى أَبُو بَصِير إصْرَارَ النَّبِى انْطَلَقَ مَعَ الرَّسُولِيْنِ المُشْرِكِيْنِ ، وفي الطَّرِيقِ احْتَال (٢٠) أَبُوبَصِير حَتَّى أَخَذَ مِنْ الرَّسُولِيْنِ المُشْرِكِيْنِ ، وفي الطَّرِيقِ احْتَال (٢٠) أَبُوبَصِير حَتَّى أَخَذَ مِنْ الرَّجُلَيْنِ سلاحهما ثُمَّ رَاحَ يَضْرِبُ أَحَدَهُمَا حَتَى قَتَلَهُ ، فَلَمَّا رَأَى الشَّانِي مَا حَدَثَ فَرَّ بَنَفْسِهِ هَارِبًا حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ المُسْجِدَ مُرتَعِدًا وَهُو يَصْرُخُ:

(١) يُؤذُنِّنِي حَتى أَثْرِك دين الإسْلام (٢) احتال: طلب الشيء بالحِيلة



## « قَتَلَ صَاحِبُكُمْ صَاحِبِي »

والْتَفَّ النَّاسُ حَوْلَهُ وَهُ وَ يَصْرُخُ وبعدَ قَلِيلٍ حَضَرَ أَبُو بَصِير فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ: لَقْد أَوْفَيْتَ بِعْهِدكَ فَأَرْجَعْتَنِي إِلَى قَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ: لَقْد أَوْفَيْتَ بِعْهِدكَ فَأَرْجَعْتَنِي إِلَى قُسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَقَالَ لَهُ: لَقْد أَوْفَيْتَ بِعْهِدكَ فَأَرْجَعْتَنِي إِلَى قُد امْتَنَعْتُ بِدِينِي أَنْ أَفْتَنَ فِيهِ ».

فَنَظَرَ إِلَيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَالأَلْمُ يَعْتَصُرهُ وَقَالَ لَهُ: « اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ». فانْطَلَقَ أَبُو بَصِيرٍ هَارِبًا مِنَ المَدِينةِ يَبْحَثُ عَنْ مَكَانٍ يَخْتَبِىءُ فِيهِ.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ والأَسَى يَمْلاً صَوْتَهُ: « وَيْلُ امِّه مِسْعَرَ حرب لَوْ كَانَ مَعَهُ رِجَالٌ » (١).

انْطَلَقَ أَبُو بَصِيرٍ حَتَّى قَعَدَ بطَرِيق تَجَارَة قُريْش ليُغِيرَ عَلَيْهَا ، وعِنْدَمَا انْتَشَرَ نَبَأً أبى بَصِيرٍ فِي مَكَّة فَرِحَ المُسْتَضْعَفُونَ وَرَاحُوا يَتَسلَّلُونَ إليه أَفُوجَنْدلٍ ومَعَهُ يَتَسلَّلُونَ إليه أفرادًا وَجَمَاعَات . . ثُمَّ انْطَلَقَ إليهِ أَبُوجَنْدلٍ ومَعَهُ سَبْعُونَ رَاكِباً كَانُوا قَدْ أَسْلَمُوا سِرًّا حَتَّى وَصَلَ العَدَدُ إلى ثَلاثُهَا فَهُ مَقَاتِل « أَصْبَحَ هَمُّهُم الأَوَّلُ هُوَ التربُّصَ لِقُرَيْشٍ وَبضَاعَتِهَا» .

وَلَمْ تَجِدْ قُرَيْشُ حَلاً إِلاَّ أَنْ بَعَثَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ تَتَوَسَّلُ إِلِيهِ بِالأَرْحَامِ أَنْ يُرْسِلَ لأَبِى بَصِيرٍ وَمَنْ مَعَهُ لِيُقِيمُوا مَعَهُ في المَدِينةِ . . فَكَتَبَ صَلَّى اللَّهُ عليهِ وسَلَّمَ لَمُهُمْ كِتَابًا يَا مُرُهُمْ بِالعَوْدَةِ إِلى المدينة وَعَدَمِ التَّعَرِّضِ لِتِجَارَةِ قُرَيْشٍ .

(١) أي لو كان معه رجال يستطيع أن يشعل حرباً ضارية.



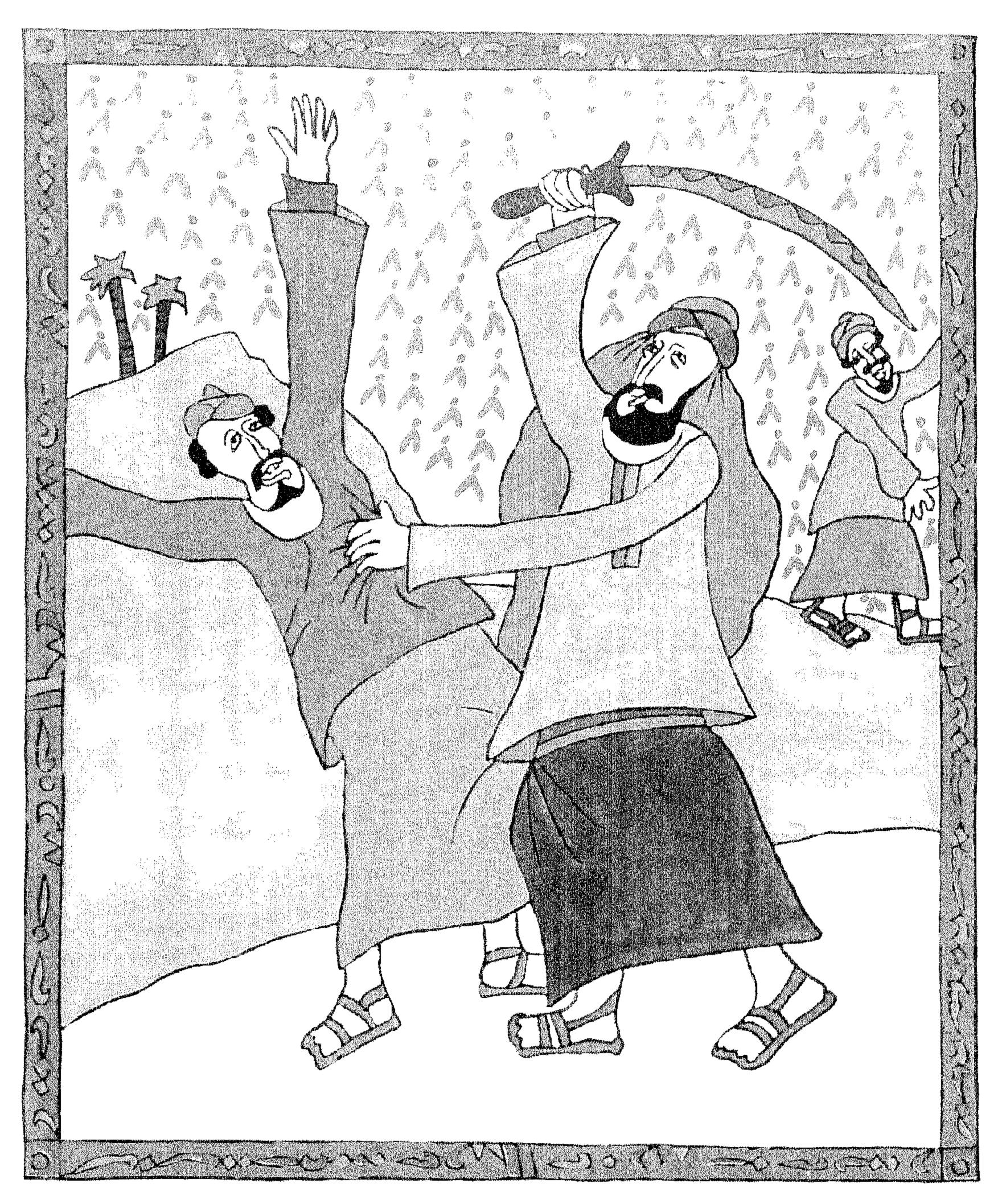

احتال أبو بصير حتى أخذ من الرجلين سلاحها

# الفَتْحُ القريبُ « غَزْوَةُ خَيْبَرِ »

تركتْ مَذْبِحةٌ قُرَيْظَةً فِي نُفُوسِ يهود خيبر الأَمْرَيْن . . كما كان صُلْحُ الحُدَيْبِيةِ ودخولُ عددٍ كبير في الإسلام ومُهَادَنةٌ قُرَيْشِ لمحمدٍ سببا آخر في إشعالِ نَارِ الحِقْدِ الأَسْوَدِ . . وكانت الكلمة التي قالها زعيمُهُمْ حُيَيُّ بْنُ أَخْطَبَ مَنذُ رأى رسولَ الله يَقْدُمُ المدينة هي الدستورُ الذي سَارَ عليهِ اليَهُودُ : عَدَاوَتُهُ ـ والله مَا بَقِيت .

وَلَمْ يَكُنُ رَسُولُ الله يُسايرُ اليهودَ في خصومَتِهمْ ولا يُبَادِهُمْ شعورَ الحقدِ والضَّغِينَةِ ، بل كَانَ يَلْتمسُ الفُرْصةَ ليصلحَ مَا بينه وبينهم إيهاناً منه أنهم أَتْبَاعُ أخيه موسى عليه السلامُ وأصحابُ كتاب نزل من السهاءِ هو التَّوْرَاةُ . . ولنذا كان ينتهزُ أَيَّ فرصة ليَدْعُوهُمْ إلى السَّلامِ والوِئامِ (١) فيا أُرْسِلَ إلاَّ رَحْمةً للعالمينَ أَيْ للناس جميعا . . وعندما عَلِمَ أن زعيمَ اليهود أسيرَ بْنَ رزام يُعِدُّ العُدَّةَ لِحْرُبِهِ حاولَ أن يَدْعُوهُ إلى السلمِ لِيُنْقِذَ قومَهُ مِنْ نارِ الحربِ فأرسل إليهِ عبدَ اللهِ بنَ روَاحَة ومعهُ ثَلاثُونَ من الأنصارِ يَدْعُونهُ فأرسل إليهِ عبدَ اللهِ بنَ روَاحَة ومعهُ ثَلاثُونَ من الأنصارِ يَدْعُونهُ فأرسل إليهِ عبدَ اللهِ بنَ روَاحَة ومعهُ ثَلاثُونَ من الأنصارِ يَدْعُونهُ فأرسل إليهِ عبدَ اللهِ بنَ روَاحَة ومعهُ ثَلاثُونَ من الأنصارِ يَدْعُونهُ فأرسل إليهِ عبدَ اللهِ بنَ رَوَاحَة ومعهُ ثَلاثُونَ من الأنصارِ يَدْعُونهُ



(١) الصلح

إلى تركِ الأحقادِ والعيشِ مع المسلمين في أمانٍ وسلام . . فاستجاب زعيمُ اليهودِ في أولِ الأمرِ وخرجَ مع المسلمين في ثلاثين من اليهودِ قَاصِداً رَسُولَ الله وفي وَسْطِ الطريق نَدِمَ عَلى خُروجهِ وغَيَرَ رَأْيَهُ بل وَهَمَّ بِالغدرِ بابنِ رَوَاحة فانتبهَ فَجْأةً وقالَ له :

أَغَدْراً يَا عدوَّ الله ؟ ثُم رَفع سيفَهُ وضربَ زعيمَ اليهودِ ضربةً أطاحتْ فَخْذَهُ بساقهِ وسارع المسلمونَ إلى بقية اليَهُودِ فقتلوهُمْ. وَحَزِنَ صَلَّى الله عليه وسلمَ لهذا الحَدَثِ وكَانَ يَامُل فِي مُصَالِحةٍ تُنْهى حالة الحرب في المنطقة.

وسارَ بقيَّةُ النعاءِ على نفسِ الطَّريقَةِ وبدءوا يتجمعون ويستعدون ليُّفَاجِئُوا رَسُولَ الله ويقتلوه وَمَنْ مَعَهُ . . وعلمَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بها تنوى يهودُ خَيْبرَ . . وأخذ يتهيَّأُ لقتَالهِمْ .

كانت بلادُ خَيْبرَ مُقَسَّمَةً إلى ثلاثِ مناطقَ حربيةٍ . . وكانت جموعُ منطقة مُقَسَّمَةُ إلى عِدَةِ حُصونٍ قويةٍ ومنيَعةٍ . . وكانت جموعُ اليهودِ في خَيْبر من أقوى الطَّوائِفِ الإسرائيلية قوةً في القتالِ وصلابَةً وبَأْساً كَما كَانَتْ تَمْلِكُ أَقْوَى الأَسْلِحةِ فِي ذَلكَ الوقْتِ . . وَلَا يَكُنْ أَحَدٌ يَظُنُّ أَنَّ للمُسْلِمِين قُدْرَةً عَلى غَزْوِهِمْ .

وقبل أن يتحرك اليهودُ مُتَّجهينَ إلى المدينةِ . . خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في شهرِ المُحرَّمِ من السنةِ السابعة (أغسطس ٦٢٨ م) في ألفِ وستمائةٍ من أصحابِهِ . . وكانت الحصونُ فوق



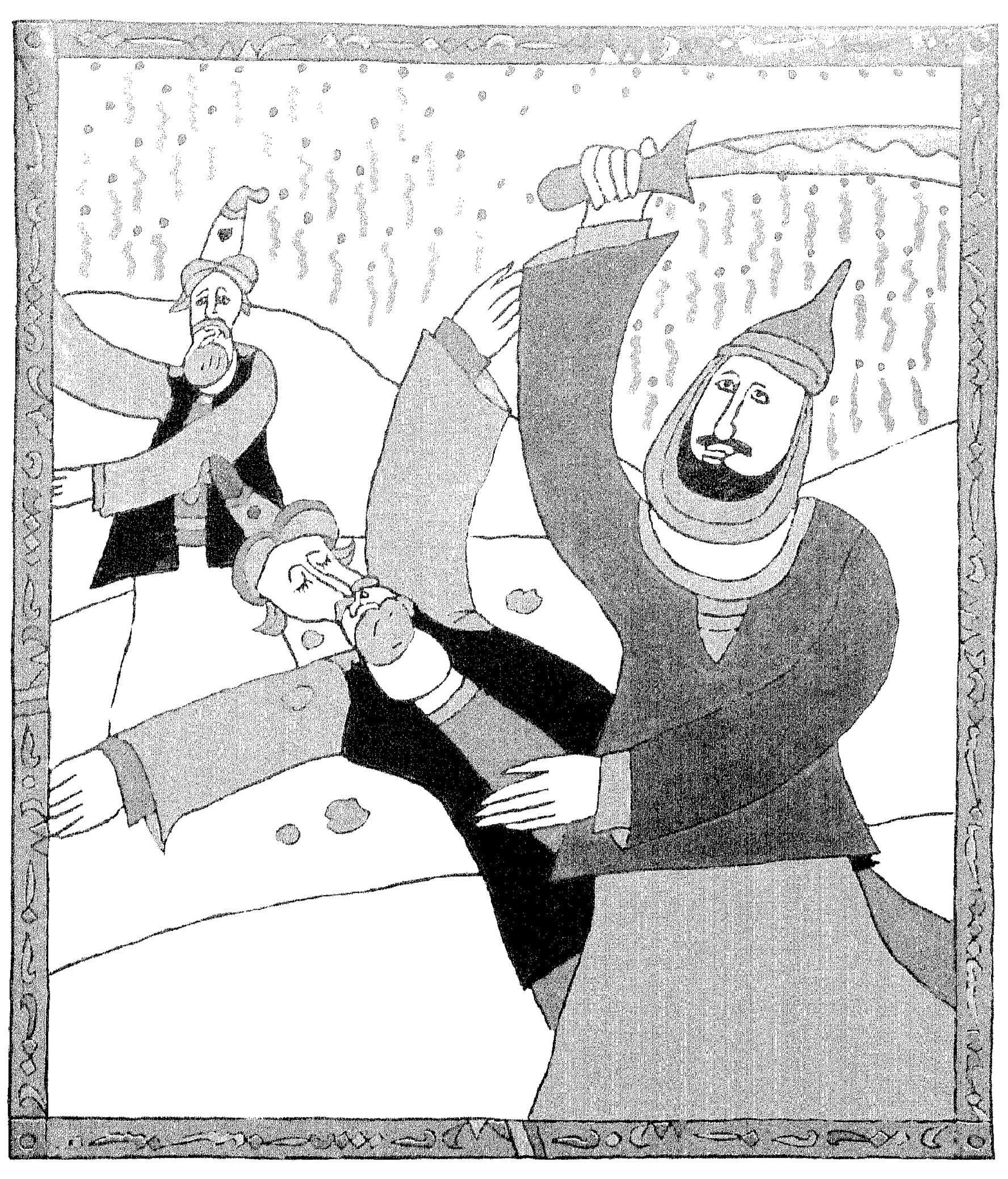

أغدريا عدوالله . . تم رقع سيمه وشرب زعيم اليهود

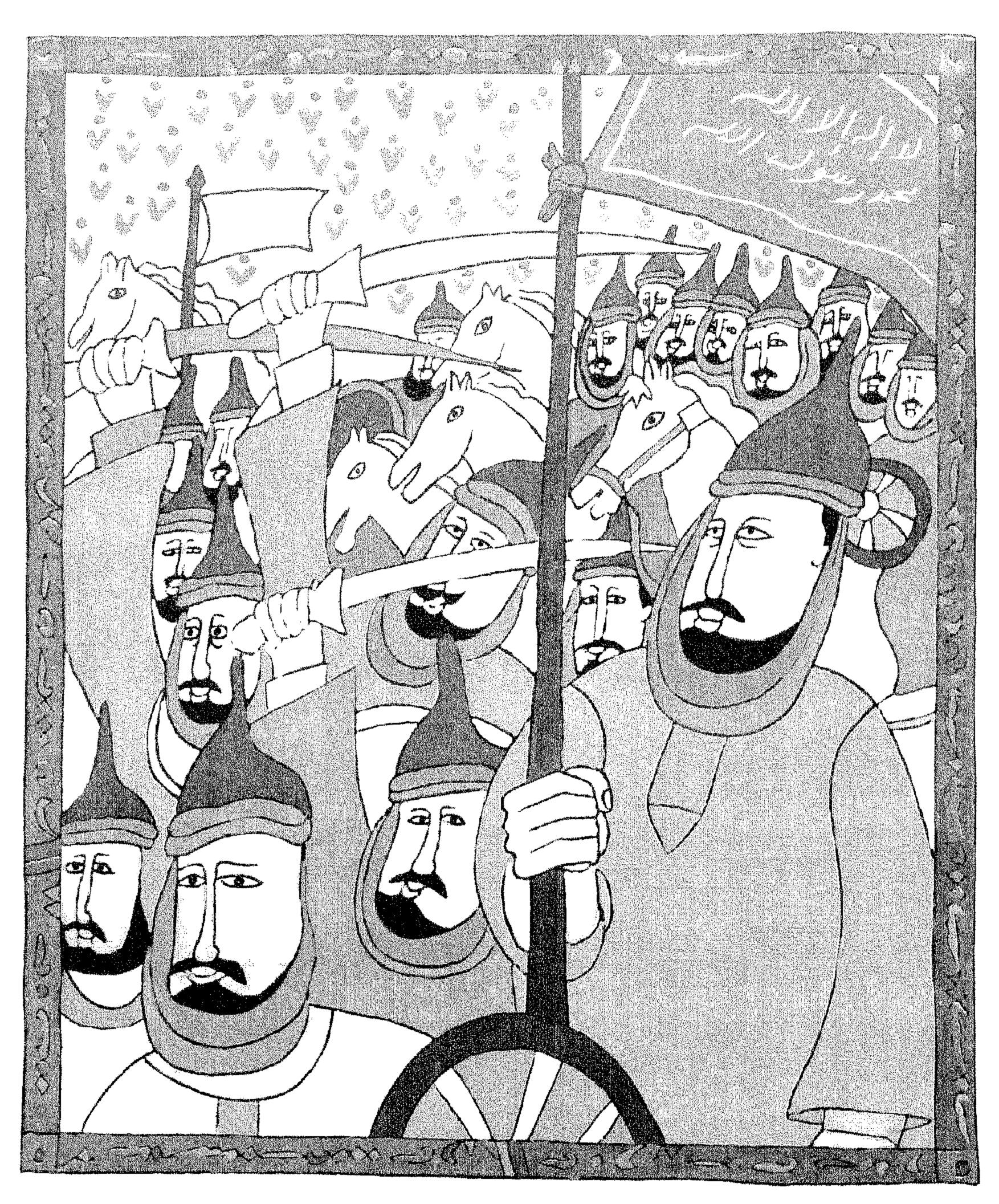

خرج جيش المسلمين لقتال يبود خيبر

الجبالِ . . فبحث صلى الله عليه وسلمَ عَنْ مكانٍ بعيدٍ عن مدى النَّبْلِ فَعَسْكَرَ فيه . . حتَّى إذَا كان الصَّباحُ خرجَ اليهودُ لَعمَلِهِم في الحقولِ فدخلَ عليهم رسولُ اللهِ ومن معهُ فتمَلَّكُهُم الرُّعْبُ والهَوْلُ فجعلُوا يصيحونَ :

« محمدٌ والخَمِيسُ (١) . . . محمدٌ والخَمِيسُ »

فَرَدَّ عَلَيْهِم رسولُ الله صلى الله عليهِ وسلم مُكبِراً . . الله أكبرُ خَرِبَتْ خَيْبُرُ . . إنا إذا نَزَلنا بِسَاحةِ قومِ فَسَاءَ صباحُ المنْذرين .

واندفع اليهودُ إلى حصونِهمْ لِيَعْتَصِّمُوا بها كما هي عادتُهمْ بالحُرُوبِ « وظَنُّوا أَنهُمْ مَا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ من الله ، فَأَتَاهُمْ الله من حَيْثُ لَمْ يَحتُسُبوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهمُ الرُّعْبَ » (٢)

وطالَ حِصَارُ المسلمينَ للتحصُون واستعمل المسلمُون الرَّمى بالنِّبالِ كما استعملُوا المنجنيق وظَّل رَسُولُ اللهِ سبعة أيام يُقَاتلُ أَهلَ هذا الحِصْنِ ويُعطِى الرَّاية في كُلِ يوم الأحدِ أبطالِ المسلمين حتى استطاعَ عَلَى بْنُ أَبِى طَالِب رَضِى الله عنه أن يَفْتَحَهُ .

وفرَّ اليهودُ إلى الحِصْنِ الذي يَليه . . واعْتَصَمُوا بِهِ وقاتلُوا قتالاً شديداً حتى انهزمَ اليهودُ وأغلقُوا الحِصْنَ عليهم ولكنَّ المسلمين فتحُوهُ وانتصرُوا عليهم .



<sup>(</sup>١) معنى الخميس : الجيش وكان يقسم إلى ميمنـة وميسرة ومقدمة ومؤخـرة وقلب ، أي إلى خمسة أجزاء .

<sup>(</sup>٢) آية ٢ من سورة الحشر

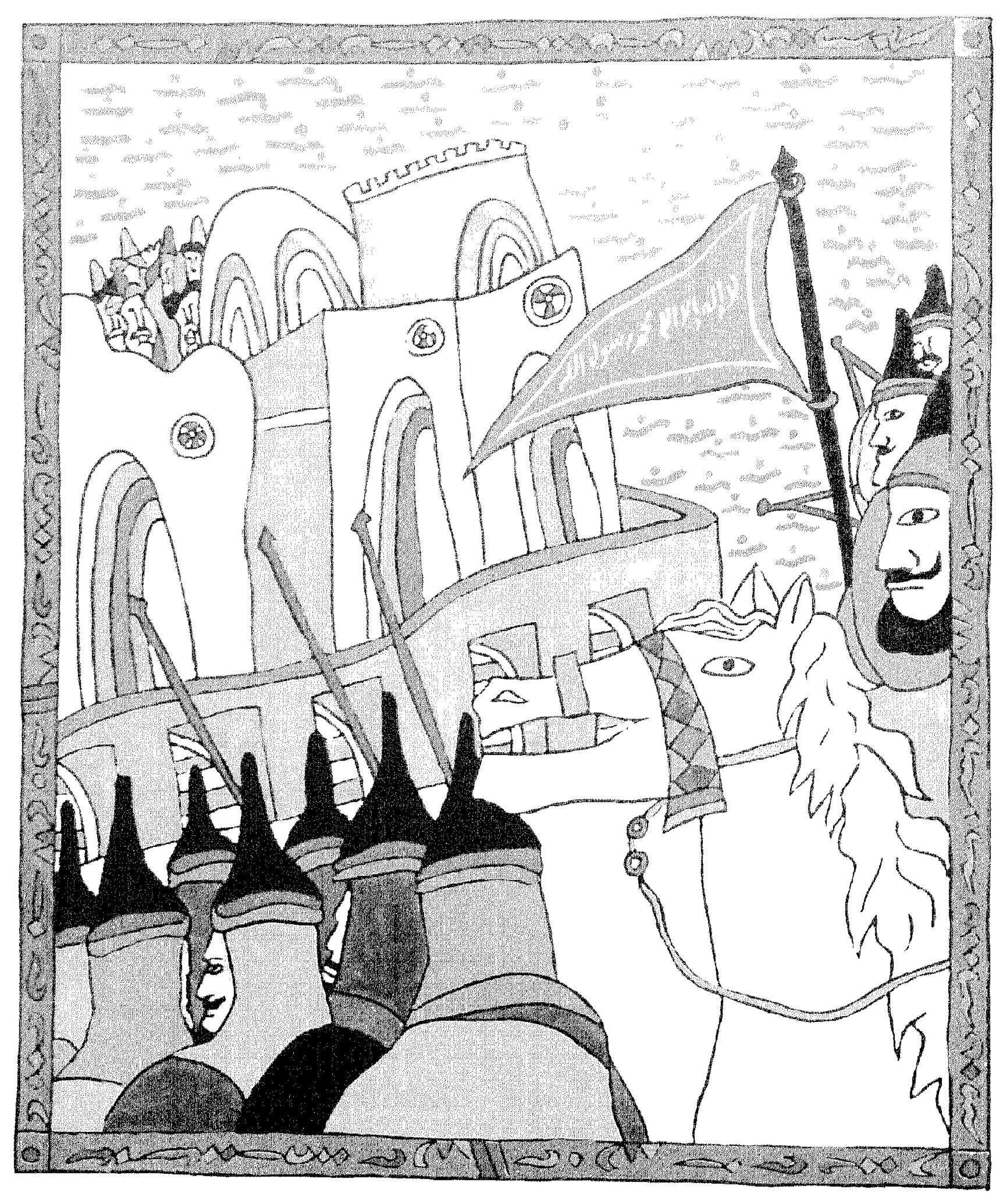

وطال حصار المسلمين لليحصن واشتد التتال

وَلَّا سَقُطَ الْحَصْنُ الثَّانَى فَرَّ اليهودُ إلى حصنِ ثالث فاعْتَصمُوا بِهِ وَحمَلُوا حمِلَهً مُنْكَرةً على المسلمينَ واسْتَهاتُوا في القتال وكانَ المسلمُون قد أَصَابَتْهُمْ مجاعةٌ حتى أكلُوا لحومَ الخَيْلِ . . وظلُّوا يُقاتلونَ حتى اقتحمُوا الحِصْنَ وفتحوه عُنْوة (١) وَوَجَدوُا فيهِ من الشَّعِيرِ والتَّمْرِ والسَّمنِ والعَسَل والمتَاعِ شيئاً كثيراً فأكلُوا وشربُوا واستجمعُوا قُواهم وكانَ رسولُ الله يَخْشَى أن ينصَرِفُوا إلى حَمْلِ الغَنَائِمِ وتَثْقُلُ حَرَكتُهُمْ لَهٰذَا بعثَ مُنادياً يُنادِى أَنْ « كُلُوا واعْلِفُوا ولا تَحْمِلُوا » .

ومن عَجِيبِ الأمر أن المسلمينَ عَثَرُوا فِي هَـذَا الحِصنِ تَحَتَ الأَرْضِ على مَنْجَنيِق (٢) ودُرُوع وسُيُوفٍ وكثير من آلاتِ الحَرْبِ فانتفعُوا بها كَثِيراً وَدَهَمُ على هذا الحِصْنِ يهودِيٌّ خافَ على نفسِهِ وعَلَى أَوْلادِه من أَنْ يُقْتَلُوا .

وفرَّ اليهودُ إلى حِصْنِ رَابِعِ فوقَ قمةٍ عاليةٍ فحاصرهُ المُسلمونَ ثلاثةَ أيامٍ حتى اكتشفُّوا أن وراءَ الحِصْنِ جَدْوَلاً من الماءِ يَمُدُّ الحِصْنَ بِهِ ، فقطعَ المسلِمُونَ عنهمْ الجَدُولَ . . فاستسلمَ اليهودُ وفرَّ منهم مَنْ فَرَّ إلى حِصْنِ خامسٍ .



<sup>(</sup>١) فتحوه رغم أنفه وبالقوة . . . .

<sup>(</sup>٢) منجنيق: من أدوات الحرب يُقذف بها النار على الأعداء.



عثر المسلمون في هذا الحصن تحت الأرض على دروع وسيوف

واستمرَّ الرَّمْيُ بالنِّبَالِ أياماً طويلةً حتى أصابَ النَّبُلُ ثِيابَ رَسُولِ الله وَعَلِقَ به فأمرَ رسولُ الله أن يُنْصَبَ على الجبلِ المَنْجَنِيق، ولما رأى اليهودُ ذلك أَسْلَمُوا الحِصْنَ وهربُوا إلى حِصْنِ سَادِسٍ كانَ شديدَ المنعَةِ والقوَّةِ واستمرَّ القتالُ عشرينَ ليلةً.

ثُمَ فَتَحَهُ اللهُ على يَدِ عَلِيّ بْنِ أَبِى طَالب.

وقد سَبَى المُسْلِمُون النساءَ والذَّرارى (١) ومن بينهم السيدة صَفيَّة بنتُ حُيَى زَعِيمِ اليهُ ود . . فَخَيَّرهَا رسولُ الله بين أن يَعْتِقَهَا وَيَتزَوَّجَهَا وبذلك يُناسبُ اليهودُ لعلَّ ذلك يُطفِىءُ من غُلوَائِهِم (٢) أو يُلْحِقَهَا بأهلِهَا فَتفِرَّ إلى الحِصْنِ الذِي يَلِيهِ . . فَاحْتارتْ أن تكونَ زوجةً لَهُ فأعتقها وجعلها من نسائِه ولم يَدَّخِرْ فاختارتْ أن تكونَ زوجةً لَهُ فأعتقها وجعلها من خفدٍ فراحَ يشرحُ لَمَا وُسُعاً في تطييب نَفْسِهَا وإزَالةِ ما في قلبِها من حِقْدٍ فراحَ يشرحُ لَمَا الإسلامَ وكيفَ أنه كان يتمنَّى أن يعيشَ مع اليهودِ في سلام لأنَّهُمْ العسلامَ وكيفَ أنه كان يتمنَّى أن يعيشَ مع اليهودِ في سلام لأنَّهُمْ أهلُ كتابٍ سَمَاوِيً يؤمنُ به المسلمونَ . . ولكن أباها ظلَّ يُحرِّضُ العربَ ويجمعُ اليَهُودَ للقَضاءِ عليهِ باللَّيل والنَّهارِ .

وفرَّ اليهودُ إلى حِصْنِ سَابِع وكان آَخِرَ الْحُصونِ فحاصرَهم النَّبى صَلَّى الله عليهِ وسلم عَشْرةَ أيامٍ حتى أَيْقَنُوا (٣) أَنهم هَالكُونَ فَاستسلَمُوا .



<sup>(</sup>١) الأطفال (٢) من الغلوّ والتشدد في الكراهيةِ (٣) صدقوا وتأكدوا

وسَقَطَ الحِصنُ السابعُ فسقطَتْ خَيْبَرُ كُلهًا في أَيْدِي المسلمينَ ولِمَّا تَـمَّ الصَّلْحُ بَين رسول الله وأهل خَيبَر، لمُ يرغبُوا في الهجرةِ وسـ ألُوا رسـ ولَ اللهِ أن يتركَهُم يعملونَ في الأرض ويُعْطُوهُ نصـفَ ثِهَارِهَا فَأَبِقَاهُمْ رسولُ الله إلا أنه اشترطَ عليهمْ إذا شاءَ أَنْ يُخرِجَهُمْ

قَسَّمَ رسولُ الله غَنَائِمَ خَيْبَر بعدَ أن خَمَّسَهَا، فأعطى الرَّاجل(١) سَهاً وأعطى الفارسَ ثلاثةً أَسْهُم ، وأعطى رجالاً ونساءً من بَنِي عبدِ المُطَلِبِ وأعطى اليَتِيمَ والسَّائِلَ ، وأعطى أَهْلَهُ وأعطى العَبيدَ والنساءَ مِنْ شُهِدَ خَيْبَر . . وهكذا كانت غَنَائِمُ خَيْبَر أكثر مَغْانِمَ حصلَ عليها المسلِمِونَ وصدقَ الله العظيمُ إذْ يقولُ: « لَقدْ رَضى الله عن المؤمنينَ إذْ يُبَايعُونَكَ تَحتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِم ما في قُلُوبهمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَليهِمْ وأَتَابَهُمْ فَتُحاً قَرِيباً (٢) ومَغَانِمَ كَثَيرةً يَأْخُذُونَهَا وكَانَ الله عزيزاً حَكيهاً " سورة الفتح ١٨ / ١٩

اليَهُود تَحتَ الحُكم الإسلامي رَضِيَ رسولُ الله أن يُقِيَم اليهودُ على أرضِ خَيْبَر بعدَ تَاريخ من الغَـدْرِ والكَـدْبِ والـدَّسِ بين المسلمينَ ، والتَشْكِيكُ في



<sup>(</sup>۱) من قاتل سيرا على قدميه (۲) فتح خيبر

القرآنِ، والتَّأْلِيبِ على النبيِّ وأهلهِ . . فلما تمَّ لرسُول الله النصرُ عليه م وأُمِنَ شَرَّهُم إلى حَدٍ كبيرٍ . . رَضِى أن يُقيمَ اليه ودُ كما أرادُوا لِمنَ أَلقوْا سِلاَحَهُمْ .

وقد حَرَصَ سَيِّدُ الخَلْقِ على أن تقومَ عَلاَقَةٌ أَسَاسُهَا ٱللَودَّةُ والصَّفَاءُ أُخُوَّةً فِي الله ، فتزوج السيدة / صَفِيَّة بِنْتَ حُيَى لِيُوكِّد والصَّفَاءُ أُخُوَّةً فِي الله ، فتزوج السيدة / صَفِيَّة بِنْتَ حُيَى لِيُؤكِّد بِذَلِكَ حُسْنَ العَلاقِة بين المسلِمينَ وأهلِ الكتابِ وجاهدَ صلى الله عليه وسلَّم في إقامةِ العدلِ في معاملتِهِمْ والرِّفْقِ بهم وإزالةِ العَدَاوةِ من صُدورهم .

رُوِى أَنْ بِلاَلاً مَرَّ بِصَفِيَّةَ وَابنةِ عَمِ لَهَا عَلَى قَتْلَى اليه و فِي الطريقِ فَصَاحَتْ ابنَةُ عَمِها صِيَاحاً ، فَكُرِه رسولُ الله مَا صنَعَ بِلاَلُ وقَالَ لَهُ غَاضِباً:

ـ ذَهَبَتِ الرَّحَةُ مِنْكَ ؟ أَتَمُرُّ بِجَارِيَةٍ حَدِيثَةِ السنِ على القتلى . . فقالَ بِلاَل آسفاً :

« يَا رَسُولَ الله ، مَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تَكْرَه ذَلِكَ ، وأَحْبَبْتُ أَنْ ترى مصرعَ قَوْمِها »

وَلَمْ يَتْرَكُهُ رَسُولُ الله حتَّى أَقْسَمَ أَلاَّ يفعلَ ذلكَ أَبَداً.

وفى أحِد الأيام ذهَب جَمْعٌ من اليهودِ لِقُابلةِ سيدِ الخَلْقِ وشَكوا له أن المسلمينَ يَقَعُونَ فِي حَرْثِهِمْ ويَدخلُونَ في زراعتِهم بعد الصَّلْح.



فأمرَ رسولُ الله بِجمعِ المسلمينَ ثُمَّ قام فيهمْ خَطِيباً فَحَمِدَ الله وأَثْنَى عليهِ ثُمَّ قال:

« إِنَّ اليَهُودَ شَكُوا إِلِىَّ أَنَّكُمْ وَقَعْتُمْ فِي حَظَائِرِهِمْ ، وقد أمَّناهُمْ على دِمَائِهِمْ وعلى أَمُوالِهِمْ التي في أَيْدِيهِمْ من أراضيهِمْ وعَاهَدْنَاهُمْ أَنَّهُ لا تَحِلُّ أَمُوالُ المُعَاهِدِينَ إلا بِحَقِّها » .

وختم حديثه صلى الله عليه وسلم «قائلاً مَنْ آذَى لِي ذِمّياً فَأَنَا خَصِيمُهُ يوم القيامَةِ » . . وتاب المسلمون وصارُوا لا يأخذون من بُقُولِمِ شْيئاً إلا بالثّمنِ وكان صلى الله عليه وسلم يُرْسِلُ إلى أهل خَيْبَر عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَة لِيقَدِّرَ مَقَادِيرَ الغَلاَّتِ والثّمارِ فإذا قال اليهودُ تَعَدَّيْتَ عَلَينًا قال عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة عَلَى الفَوْرِ : إنْ شِئتُمْ فَلَكُمْ ، وإنْ شِئتم فَلَنَا فيقولُ اليَهُود :

« بِهَذا قَامَتِ السَّمَواتُ والأَرْضُ » أَىْ بِهَذَا العَدْلِ قَامَتِ السَّمَواتُ والأَرْضُ » أَىْ بِهَذَا العَدُلِ قَامَتِ السَّمَواتُ والأَرْضُ وكان بين المغانم التي غَنِمَهَا المسلِمُون في خَيبر صحائفُ من التوراةِ فجَاء اليهُودُ يَطلبُونها فَأمر النَّبى بتسليمها إليهم (٢).

فهلْ قَدَّرَ اليهودُ موقفَ رسولِ الله حِينَ تَمَكَّنَ مِنهُم؟ هل أَدْركُوا أَن الإِسْلامَ لم يَكُنْ يريدُ لَهُمْ شَراً وأَن مبادىءَ الإسلام



<sup>(</sup>١) ذِمِّياً: يهوديا أو مسيحيا.

<sup>(</sup>٢) الرُّومان عندما تغلبوا على أُورْشَلِيم وفتحوها سنة ٧٠ قبلَ الميلاد أحرقوا الكتبَ المقدسةَ ودَاسوها بالأقدام . . كما أحرق المتعصبون من النصارى في الأندلس صُحُفَ التوراة والقرآن .

تقومُ على الحقّ والعدلِ واحترامِ كافة الأديَانِ والمُسَاوَاةِ بَينَ النَّاسِ؟ بالطبع لا ، وللأسفِ الشِديدِ لم تمضِ بضعةُ أشْهُ رحتى أغْروا سيدةً يهودِيَّةً فَدَسَّتِ السُّمَّ فِي ذِراعِ شَاةِ مَشْوِيَّةٍ بعد أن عَلِمَتْ أن رسولَ الله صلى الله عليهِ وسلمَ يُفَضِّلُ الذِّرَاعَ . . وأَرْسَلَتْهَا هَدِيَّةً لَهُ.

فجلس رسولُ الله ومعهُ أصحابهُ وتناولَ رسولُ الله الذّرَاعَ وأخذ مِنْهِا مُضْغَةً فإذَا بالذّرَاعِ تَنْطِقُ : لاَ تَأْكُلْنِي فَإنِيّ مَسْمُومَةٌ . .

وأَزَاحَ صلى الله عليه وسلمَ الشَّاةَ وابتْعَدَ ولَكِنَّ أَحَدَ الصَّحابَةِ وَهُوَ بِشْرُ بْنُ البراء بن معرور كان قد ابْتَلَعَ مُضْغَةً فسقطَ مَيِّتاً.

وأحضرَ رسولُ الله المُرْأَةَ فَاعْتَرَفَتْ ، فقالَ لَهَا:

\_ مَا حَمَلُكِ على ذَلِكَ ؟

قَالَتْ \_ قُلْتُ إِنْ كَانَ مُحَمَّدٌ مَلِكاً اسْتَرَحْنَا مِنْهُ ، وإن كَان نَبِيًّا فَسَيُخْبَرُ (١) وَرَغْمَ ذَلَكَ تَجَاوزَ عَنْهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.



<sup>(</sup>١) يقول الدكتور أحمد شلبي : ويقال إنه اقتصَّ منها لوفاة بشر بن البراء .

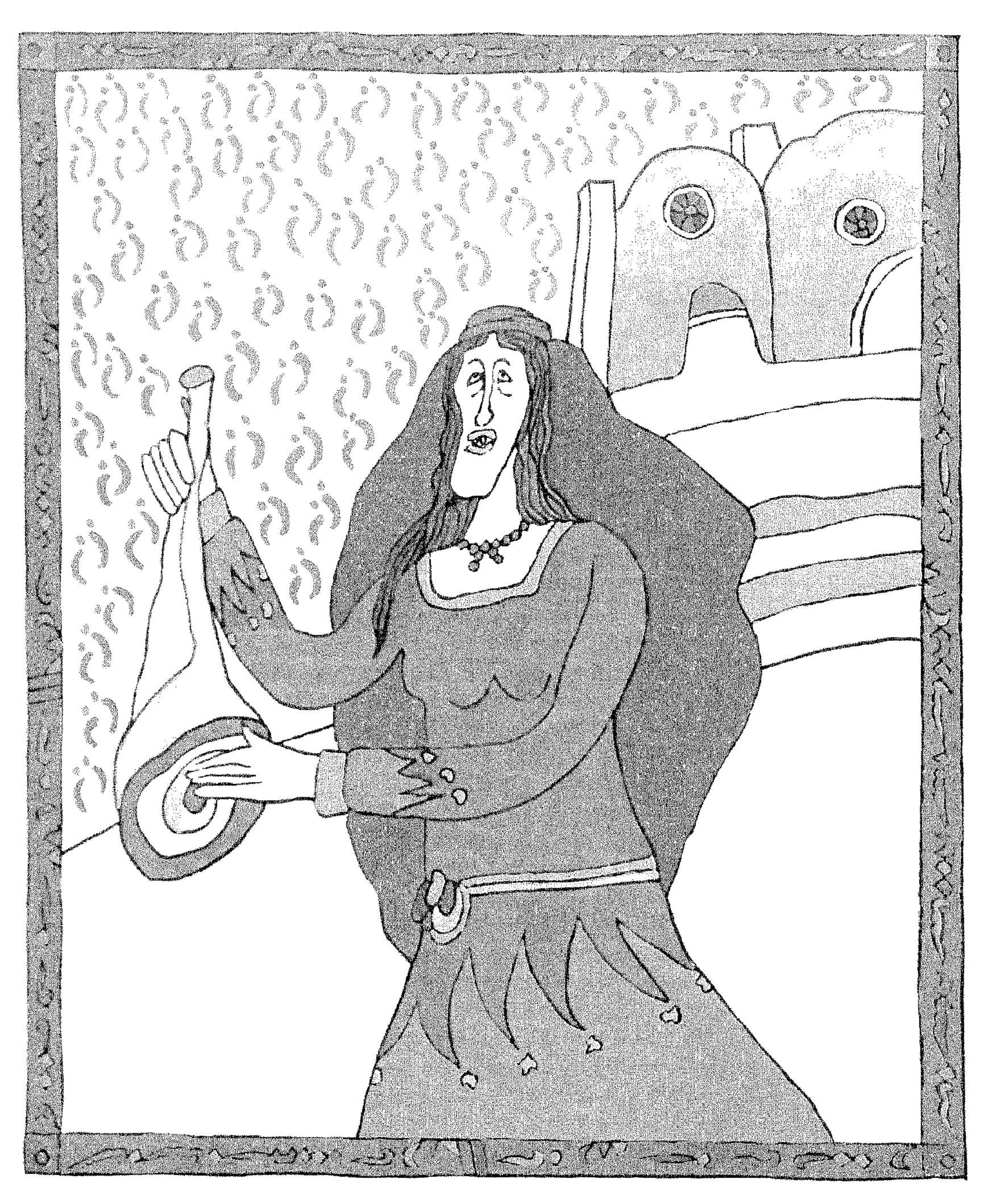

اليهودية وذراع الشاه المسمودة

# مُكَاتبت المُلُوك

قَاْلَ تَعَاْلَى لِرَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ: ﴿ وَمَا أُرْسَالُولِهِ الْكَرِيْمِ الْمَالُونِ وَمَا أُرْسَالُنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ ﴾ (١) وَقَاْلُ لَهُ:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَاْفَةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا . . . ﴾ (٢) فكانَ لا بُدَّ أَنْ يسعى سيدُ الخلْقِ لِلاتِّصَاْلِ بدولِ العالمِ وتبليغِ دعوةِ الإسلام لأن هذه الْدَّعْوةَ ليست للعربِ فَقَطْ ولكنْ لِلنَّاسِ جميعًا . . فأخذ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يكتبُ الْرَّسَائِلَ لِلمُلُوْكِ، وأَشَارُوا عليهِ أَن يضعَ خَاْتًا خاصًا به ليخْتِمَ به الرَّسائلَ كما هي العَادةُ في ذَلكَ الوقتِ .

ثمَّ جَمعَ أصحابَهُ وأخبرهم بأنهُ سَيُرْسِلُهُ م إلى أماكِنَ مُتفرِقةٍ قد تكُونُ بعِيدةً عن أرضِ الحجازِ . . ثُمَّ قالَ :

مَّ النَّالُ النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَأَدُّوا عَنِّي رَحِكُمُ اللَّهُ ولا تَخْتَلِفُوا عَلَى كَمَ اخْتَلَفَ الْحَوَارِيُّونَ عَلَى عِيسَى بنِ مَرْيَمَ عليهِ اللَّهُ ولا تَخْتَلِفُوا عَلَى كَمَ اخْتَلَفَ الْحَوَارِيُّونَ عَلَى عِيسَى بنِ مَرْيَمَ عليهِ السَّلامُ.



<sup>(</sup>١) الأنبياء (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) سيأ (٢٨).

#### فقَالَ أصحَابُهُ:

- وكيفَ اختلفَ الْحَوَارِيُّونَ على عِيسَى عليهِ السلامُ يارسولَ لله؟

#### فقال :

دَعَاهُمْ لللهِ مَا دَعَوْتُكُمْ لَهُ ، فَرَضِى مِنْهُمْ مَنْ أُرْسِلَ إِلَى مَكَانٍ بَعيْد ، فَشَكَأْ ذلك مَكَانٍ تَعيْد ، فَشَكَأْ ذلك عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وعنْدَئِذٍ أعلنَ الجميعُ موافقتَهَمْ على السفر إلى حيثُ يشاءُ سيدُ الْخَلْقِ ، بل لقد حَرِصَ كُلٌ مِنْهُم عَلَى تَعلم لُغَةِ القومِ الَّتِي الْخَلْقِ ، بل لقد حَرِصَ كُلٌ مِنْهُم عَلَى تَعلم لُغَةِ القومِ الَّتِي سَيُحَدِّنْهُم بِهَا .

## قَيْصَرُ الرُّوْم:

أرسلَ رَسولُ الله صلى الله عليهِ وسلمَ ( دِحْيَةَ الكَلبِي) إلى قَيْصرِ الرَّومِ بِكتَابِ يَدعُوهُ فيه إلى الإسلامِ ، وعندما وصلَ إلَّى قَيْصرِ اللَّومِ بِكتَابٍ يَدعُوهُ فيه إلى الإسلامِ ، وعندما وصلَ إلَّى قَيْصرِ اللَّافِ في الشَّامِ قَالَ عَسَاْكِرُ الملكِ لِدِحْيَةً :

\_ إِذَا رَأِيتَ اللِّكَ فَاسْجُدْ لَهُ ، ثُمَّ لا تَرْفَعْ رَأْسَكَ أَبدًا حتى يَأْذَنَ لَكُ . لَكَ عَنْ اللَّ

### فقالَ دِحْيَةُ:

\_ مَعَاْذَ اللهِ لا أَسنجُدُ لغَيْر اللهِ .



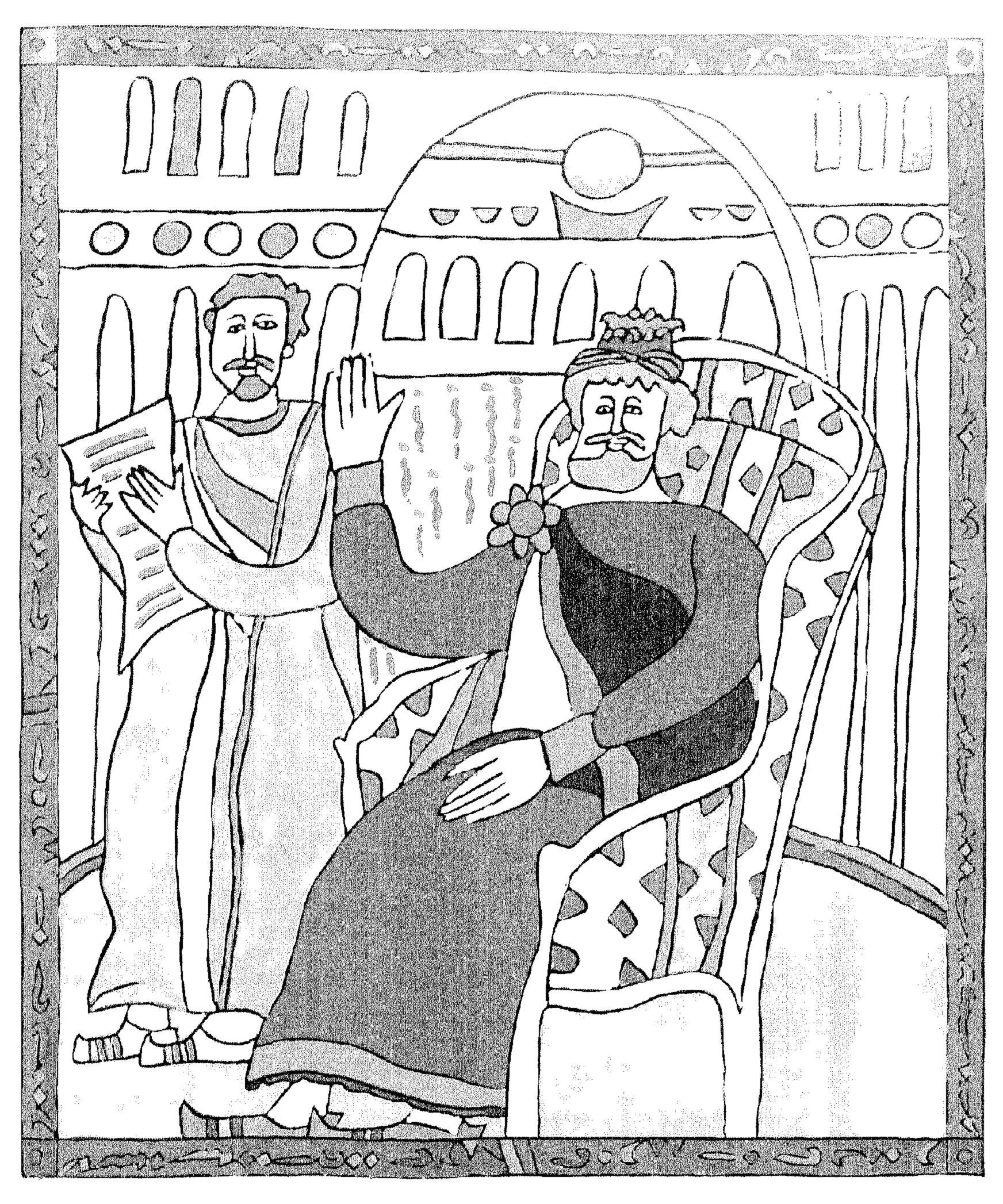

قيصر الروم

فقالوا لَهُ:

\_إذَنْ لا يأخذُ كِتَابَكَ .

ودخل دِحْيَةُ مَرفوعَ الرَّأْسِ ومعهُ كتابُ مُحمدٍ . . فلها لاحظ قَيْصَرُ أنهُ لم يسجُدُ تَعَجَّبَ وأخذَ الكِتَابَ ونَادَى عَلَى التُّرْجُمَانِ فترجهُ لَهُ .

وأرادَ قَيْصَرُ أَن يعرفَ مَنْ مُحَمَّدُ ؟ وماصفته ؟ فقالَ :

\_ابحثُوا لنا عن رجل من قومهِ نسألهُ.

فراحُوا يبحثونَ في أُسواقِ الشَّامِ، فوجدُوا أبا سفيانَ يُتَاجرُ في أُسواقِ الشَّامِ، فوجدُوا أبا سفيانَ يُتَاجرُ في أُسواقِ غَزَّةَ مع رجالٍ من قُرَيْشٍ .

فأحضروهُ إلى الملكِ في بَيتِ المُقْدِسِ .

فدخلَ أَبُو سُفيانَ ومعهُ رجالٌ من قُريْشِ على الملكِ وهو جالسٌ على عَرْشِهِ وعليه تاجُ الملكِ وعُظهاءُ الرُّومِ حولَهُ فقالَ لتُرْجُمَانه:

\_ سَلَهُمْ أَيْهُمْ أَقَرَبُ نَسَبًا إلى هذا الرَّجُلِ الذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌ ؟ فقالَ أبو شفيانَ:

\_أنَّا أقربُهُمْ نَسَبًا إِلَيهِ.

فقال له قَيْصَرُ:

\_كيفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجلِ فِيكُمْ ؟

فقالَ أبو سُفيانَ:

\_هوَ مِنَّا ذُو نَسَبٍ .



\_ هَل قال هذا القول أَحَدُ منكم قَبْلَهُ ؟

. Y\_

- هل كُنتمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالكَذِبِ على الناسِ قَبْلَ أَن يَقُولَ ما قالَ ؟

\_ كيفَ عَقْلُهُ وَرَأَيْهُ ؟

\_ لم نَعِبْ عليهِ عقلاً ولا رَأياً قط .

\_ أَشْرَافُ الناسِ يَتَبِعُونَهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُم ؟

ـ بَلْ ضُعفَاؤُهُم.

\_ فَهَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ؟

ـ بَلْ يَزِيدُونَ .

\_ فَهَلْ يَغْذُرُ إِذِا عَاهَدَ ؟

. Y\_

\_ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ ؟

۔نعمٌ .

\_ فكيف حَرْبُكُمْ وَحَرْبُهُ؟

ـ دُولٌ وَسِجَالٌ أَىْ ننتصر عليهِ مَرَّةً ، وينتصِرُ علينا مَرَّةً .

- فَبِمَ يَأْمُرُكُمْ ؟



- يَأْمُرنا بِأَنْ نَعبدَ اللهَ وَحْدَهُ ولا نُشُرِكَ بِه شيئاً . وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعبدُ آبَاؤُنَا ، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاةِ ، وَالصَّدَقَةِ ، وَيَأْمُرُنَا بِالْوَفَاءِ فَي الْمَانَةِ . وَيَأْمُرُنَا بِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ .

لَمْ يَجُرُوْ أَبِو سُفْيَانَ على الْكَذِبِ لِأَنَّ ناسَاً من قُريشٍ كَانُوا حَاصَرِينَ فَخَشِى أَن يُعْرَفَ عَنهُ الكَذِب .

وَفِي نهايةِ اللِّقَاءِ قَالَ قَيْصَرُ الرُّوم :

\_ إِنهُ نَبِيٌ، وكنتُ أعلمُ أنهُ خَارِجٌ ، ولكنْ لَمُ أَظُنَّ أنهُ فِيكُم وَلَو كنتُ عندهُ لَغَسَلْتُ عن قدميهِ .

وتعجّب أبو سفيانَ وَمَنْ مَعَهُ من القُرَشينَ مِنْ أمرِ مُحمدٍ بنِ عَبْدِ اللهِ الذي يَعْلُو في كلّ يومٍ .

كِسْرَى فَارِسَ:

أرسلَ رسولُ اللهِ عبدَ اللهِ بنَ حُذَافةَ برسالةٍ إلى ملكِ فارس . . جاء فيها:

بسم اللهِ الرَّحنِ الرَّحيم.

مِنْ محمد رسولِ اللهِ إِلَى كِسْرَى عَظِيمِ فَأْرِسَ. سلامٌ على مَنْ اللهُ وَحْدَهُ لا اللهُ وَآمنَ بِاللهِ وَرسُولِهِ وَشَهِدَ أَن لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا اللهُ وَأَنَّ محمدًا عَبْدُهُ ورسولُهُ . . أَدْعُوكَ بدعَايَة اللهِ ، فإنِّى شَرِيكَ لهُ وأنَّ محمدًا عَبْدُهُ ورسولُهُ . . أَدْعُوكَ بدعَايَة اللهِ ، فإنِّى أَنا رَسُولُ اللهِ إلى الناسِ كَافَةً ، لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القَولُ على أَنا رَسُولُ اللهِ إلى الناسِ كَافَةً ، لِأَنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ القَولُ على



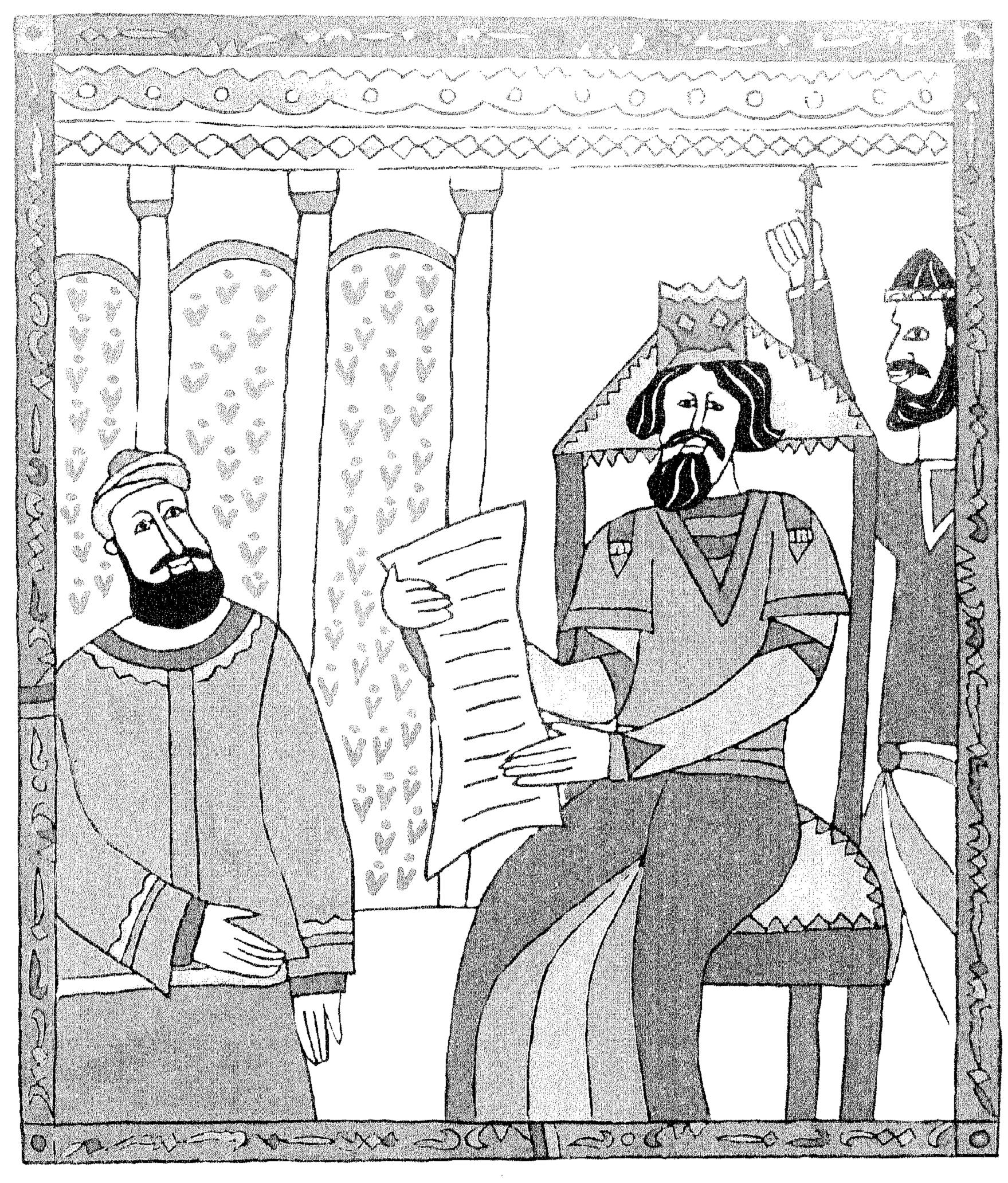

كسرى فارس يقرأ الرسالة

الكَافِرِينَ . - أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، فإنْ أَبَيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ المَجُوْسِ (١) (أَي الَّذِيْنَ هُمْ أَتْبَاعُكَ ) .

قراً كِسْرَى الرسَالة ، فلمَّا وجده يبدأ : مِنْ محمد رسولِ اللهِ إلى كِسْرَى عظيم الفُوْسِ . . غَضِبَ غضبًا شديدًا لأنَّ محمدًا بدأ الكتابَ بنفسهِ فَمزَّقَ الرسَالة وأرسلَ إلى بَاذَانَ نَائبِهِ عَلى اليمنِ الكتابَ بنفسهِ فَمزَّقَ الرسَالة وأرسلَ إلى بَاذَانَ نَائبِهِ عَلى اليمنِ ليرسُل رَجُلينِ مِنْ عِندهِ ليأتيا بمُحمدٍ مُكَبَّلا فَلَما قَدِمَ الرَّجُلانَ عَلى الرسول قَالَ الرَّسُولُ لهما إن ابن الشَاهِنشَاه قَدْ قتله فَعُودَوا إلى بَاذَان بهذا الخبر، فعَادَا بِذَلِكَ وسُرعَانَ مَا وصَلتْ الأَنبَاءُ بِقتلِ الشَاهِنشَاه فَا اللهِ بنُ حُذَافَة من فامن باذان وآمن أهل اليمن . وخرج عبدُ اللهِ بنُ حُذَافَة من عندهِ وسافر إلى مَكَّة وحكى لسيدِ الخَلْق الموقِف .

وصمت رَسولُ الله قَليلاً ثُمَّ قَالَ:

\_ « لَتَفْتَحَنَّ جَمَاعَةٌ من المُسْلِمِيْنَ كُنُوز كِسْرَى التى فى القَصْرِ الأَبيضِ » .

وبالفعلِ انتصَرَ المسلِمُ ونَ في عهدِ عُمَرَ بنِ الخطابِ عَلى الفُرْسِ فَفَتَحَ سعدُ بنُ أبى وَقَاص مدائِنَ فَارِسَ واستولى على كنوزِ كِسْرَى من القصرِ الأبيضِ.



<sup>(</sup>١) الذين يعبدون النَّار.

# النَّجَاشِيُّ مَلِكُ الحَبَشَةِ:

كَانَ النَّجاشِيُّ مَلِكاً للحَبَشةِ وقَدْ اشْتُهِرَ بِالعَدلِ فَلَمْ يُظْلَمْ تَحتَ رِئَاسَتِه أَحدُ حتى ذَاْعَ صِيتُهُ . ولما هَاجرَ المسلمُونَ إلى بلادِ الحبشةِ أكرَمهُمْ الملكُ وجاورَهُم ، وعَرفَ الكثيرَ عن سَيدنَا محمد وعن مبَادئ الإسلام . . فلمَا وصلتهُ رِسَالةُ النبيّ صلى اللهُ عليه وسلمَ عن طريقِ عَمْرو بْنِ أُمَيَّةَ أَخذها النَّجَاشِيُّ وَقَبَّلَهَا ووضعَها على رَأْسهِ وعينيهِ ونَّزلَ عن سريرِ مُلْكهِ تَوَاضِعاً . . ثُمَّ شَهِدَ أَن لا إلهَ إلا اللهُ وأَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ .

# وأرسلَ كِتَابًا إلى رسُولِ اللهِ جاءَ فيهِ:

« إلى محمدٍ رسولِ اللهِ . . من النَّجَاشِيِّ أَصْحَمَةً . . السَّلامُ عَلَيكَ يانبِيَّ اللهِ من اللهِ ، ورحمةُ اللهِ وبركاتُه ، الذِي لاَ إلهَ إلاَ هوَ، الذِي هَذَانِي للإسلام .

## أَمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ بَلغَنِى كَتَابُكَ يَارسُولَ اللهِ ، وقَدْ قَرَّبْنَا ابْنَ عِمِّكَ وَأَصحابَهُ «يَعْنِى جعفرَ بنَ أبى طالبِ وَمَنْ مَعَهُ من المسلمينَ » فَأَشْهَدُ أَنكَ رسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عليهِ وسلمَ صادِقاً مُصَدَّقاً ، وقد بَايَعْتُكَ ، وَبَايَعْتُكَ ، وَبَايَعْتُكَ ، وأَسْلَمْتُ عَلَى يَديهِ للهِ ربِّ العالمينَ .



الْمُقَوْقَسُ عَظِيمُ القِبْطِ (١):

أرسلَ سَيدُ الخَلْقِ ( حَاْطِبَ بنَ أَبِي بَلْتَعَةً ) وكَانَ ذَكِياً ومُثَقَّفاً بكِتَابِ إلى المقوقسِ عَظِيم القِبْطِ في مصر ، وعندَما وصلَ إلى مصر علِمَ أَن المُقَوْقَسَ في طَرِيقهِ إلى الأسكندَرية . . فركبَ حَاطِب سَفِينةً حتى حَاذَتْ مَجُلِسَ المَلِكِ في سَفِينتِه وأشارَ بالكِتَاب إليهِ. فَلَهَا رَآهُ الْمُقُوقِسُ أَمرَ بإحضارِهِ بين يَدَيهِ .

فدخَلَ حَاْطِبُ عليهِ وأعطاهُ الكِتَابَ ، فقرأ فِيه «بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، سلامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ، أَمَّا بعدُ . . فَإِنى أدعُوكَ بدعَايَةِ الإسلام، اسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ﴿أَجْرًا لِإِنْكَ صَدَّقْتَ عِيسَى عليهِ السلامُ وأَجْرًا لأَنَّكَ صَدَّقْتَ محمدًا صلى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ » فإنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّهَا عَلَيكَ إِنْهُ القِبْطِ ﴿ ياأَهلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كُلِمةٍ سَوَاءٍ بيننَا وبينكُمْ ألا نعبُدَ إلا الله، ولأنْشُرِكَ بِهِ شَيْئًا ولايتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللهِ فإن تَوَلَّوْافَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون ﴿ (٢).

فقالَ الْمُقَوْقَسُ :

"هَا منعهُ إِنْ كَانَ نبيًا أَن يَدعُو عَلَى مَن خالفَهُ أَنْ يُسَلَّطَ عَليهم"؟



<sup>(</sup>١) القبط: كلمة يونانية الأصل بمعنى سكان مصر (ويقصد بها اليوم المسيحيون من المصريين وجمعها أقباط). (٢) آل عمران آية (٦٤).

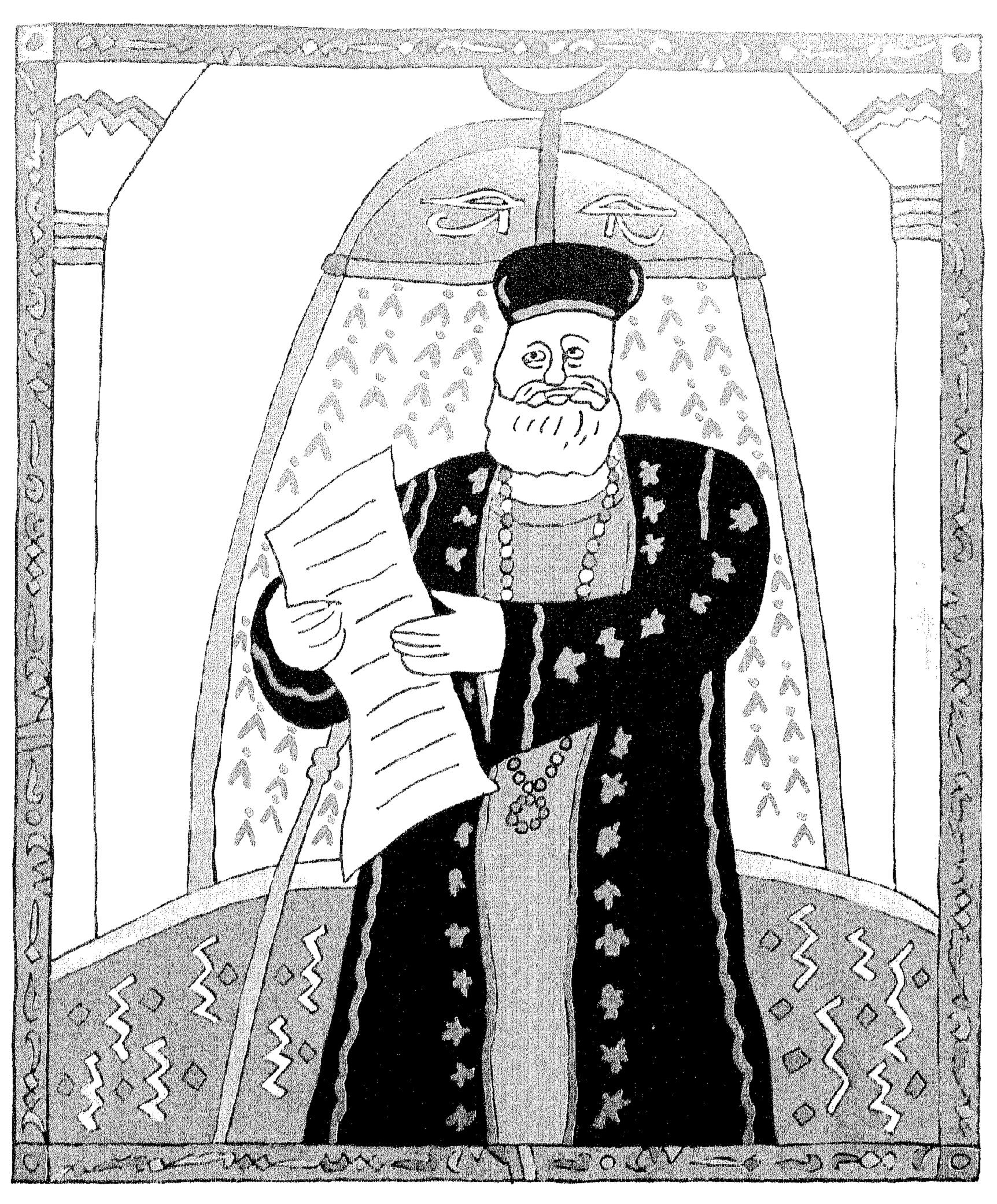

كتاب سيد الخلق إلى المقوقس عظيم القبط في مصر

فقال له حَاْطِبُ:

- أَلَسْتَ تشهدُ أَنَّ عيسى بنَ مريمَ رسولُ اللهِ ، فما بالُكَ حيثُ أخذَهُ قومُهُ ، فأرادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَلاَّ يَكُوْنَ دعا عَلَيهِمْ أَنْ يُمِلِكُهُمُ اللهُ أخذَهُ قومُهُ ، فأرادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ أَلاَّ يَكُوْنَ دعا عَلَيهِمْ أَنْ يُمِلِكُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ إليه ؟ تعالى ، حتى رفعهُ اللهُ إليه ؟

قَالَ لَهُ الْمُقَوْقَسُ:

\_أَحْسَنْتَ . . أنتَ حكيمٌ جاءَ مِنْ عندِ حَكِيمٍ .

قَالَ حَاْطِبُ وقد رآهُ لَمْ يؤمِنْ بِنْبُوَّةِ محمدٍ وَاعْتَبَرَهُ حكيماً ، فقالَ مُحَاوَلاً أَنْ يُفْهِمَهُ :

- إن هَـذَا النبيّ صلّ اللهُ وسلمَ دعا الناسَ ، فكانَ أَشَـدُهُم عليهِ قومَهُ القرشينَ ، وأعداهُم لهُ اليهودَ ، وأقربُم فيهِ النّصارى ، ولَعَمْرِى ما بِشارةُ مُوسى بِعيسى عليهِما الصلاةُ والسلامُ ، إلا كَبْ ما بِمحمدِ صلى اللهُ عليهِ وسلم ، وما دُعَاؤُنَا إِيّاكَ إلى القُرْآنِ ، إلا كَدُعَائِكَ أهلَ التّوراةِ إلى الإنجيلِ .

ولقد أكرمَ المُقَوقَ سُ حَاطَباً رغَم عدم إسلامِ هِ ، بلَ لقد أرسلَ الهَدَايا الكثِيرةَ وَالثَّيَابَ الفاخرة ، وأرسلَ جَاْرِيتين هديةً إلى رسولِ اللهِ عاْرِيتين هديةً إلى رسولِ اللهِ عاْرِيّةَ القِبْطِيَّةَ وَسِيْرِيْنَ ، وأرسلَ لهُ بَغْلَةً يَركبُها .



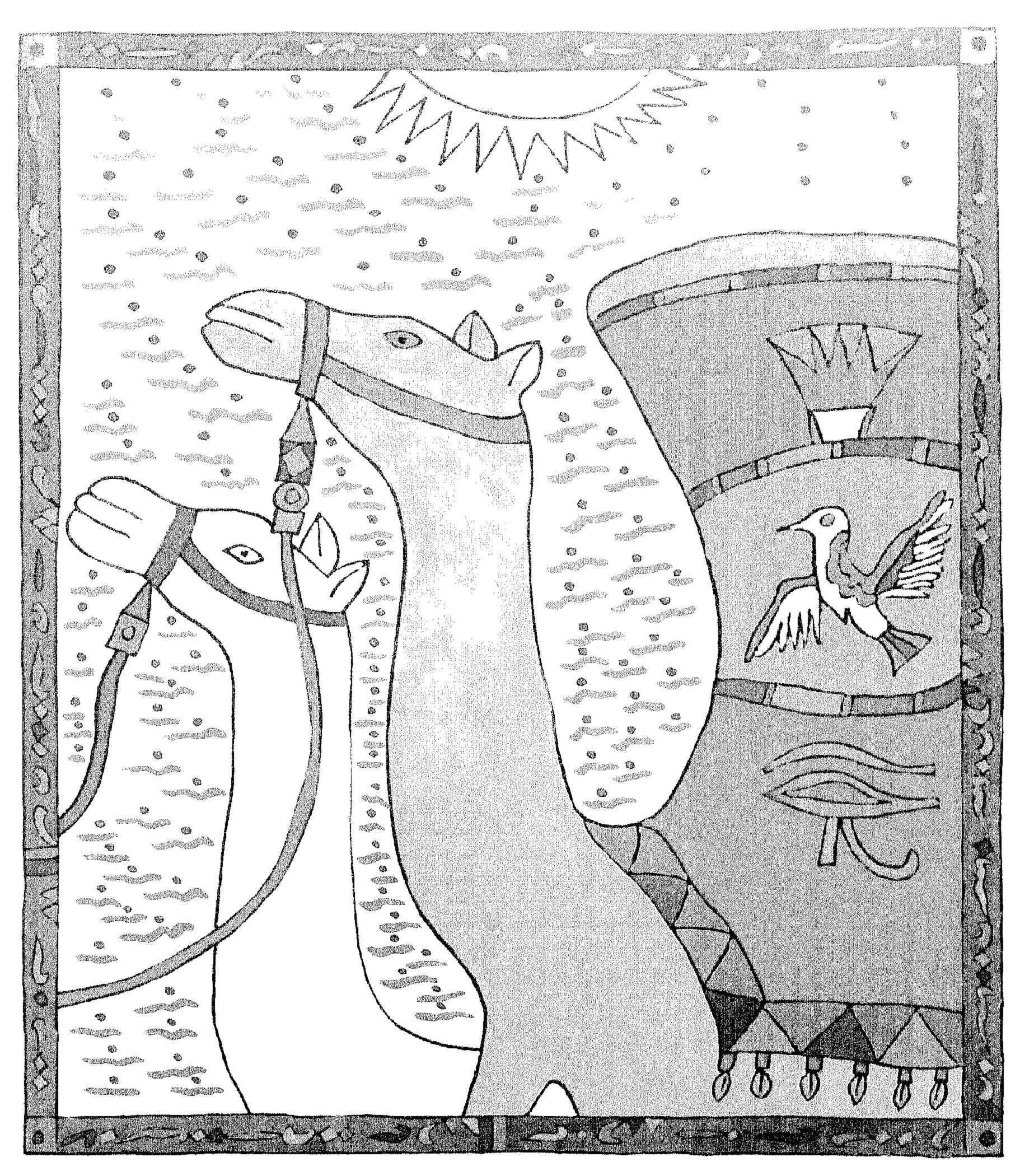

أرسل المقوقس الهدايا الكثيرة وجارتين إلى رسول الله ـ مارية القبطية وسيرين

كما أرسلَ رسولُ اللهِ إلى أميرِ دمشق رسولًا فثارَ وألقى الخطابَ عَلى الأرضِ وأخذَ يُعِدُّ العُدَّةَ لقتالِ المسلمينَ .

وأرسلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ الخَارِثَ بنَ عُمَيْرٍ إلى أَمِيْرِ بُصْرَى مِنْ وِلاَيَاتِ الرُّوْمِ فَاعْتَرَضَهُ شُرَحْبِيْلُ بِنُ عُمرو الغسَانِي وَسأَلَهُ: أَأَنْتَ مَنْ يُسْلِمُ بمحمدٍ؟

فقال : نعمْ . . فَأَمْرُ بِهِ شُرَحْبِيْلُ فَقُتِلَ .

وهَكذا اختلفَتْ رُدودُ الفعلِ من بلدٍ إلى آخَرَ ومنْ ملكٍ إلى آخَرَ ومنْ ملكٍ إلى آخَرَ ورسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلمَ يمتليءُ ثِقةً بِاللهِ وأن اللهَ ناصِرٌ دِيْنَهُ وأن الإسلامَ سوفَ ينتشرُ انتشارَ النُّورِ في فِجَاجِ الأرضِ.



كريمان حمزة

رقم الإيداع : ٥٥/٧٠٥ I.S.B.N. 977-09-0299-3

### مطابع الشروقــــ

القاهرة: ١٦ شارع جواد حسنى .. هاتف : ٣٩٣٤٥٧٨ ـ فاكس : ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٣٩٣٤٨١٤ ـ ٣٩٣٤٨١٨ ـ ٣١٧٢١٨ ـ ٨١٧٢١٣ ـ ٨١٧٢١٨

#### صدر للمؤلفة

اردت بهسند الكنساب أن ألفت النظسر إلى شخصية العديد مدار . القرآن الندى بعشر على الأرض فيحل الأمن والمسلام والمغير والحب ابنسا الارض فيحل الأمن والمسلام والمغير والحب ابنسا ساروحل .

أردت أن أساعد ولو بجزء ضنيل في عقلبة أمة يأتي هواها تبعا الماجاء بدوحي السياء . . تعرف الهدف الذي نكرس له البوجود والجهبود فتعمل لوجه واحد هو الله . . فيكفيها كل الأوجه وتعتز بنالله فيمنزها الله ينصره . . وتخدم الله فتخدمها الدنيا والاتستخدمها .

اردت أن أشارك في صناعة جيل بدرك أن الله قد رشيعة لمنزلة ضبخية هي عمارة الأرض بالعلم الذي ألح عليه الإسلام ويبالعمل الذي نادي به القرآن وأكد عليه وقرئه بالإيمان فقدمت هذا الكتباب اسبيد الخلق " صبل الله عليه وسلم في الكتباب اسبيد الخلق " صبل الله عليه وسلم في خسة أجزاء . هذا هو الجزء الرابع .

٥ رجلتي من السفور إلى الحجاب الطبعة الرابعة
 ٥ رفقاً بالقوارير
 ١ وفقاً بالقوارير
 ١ الطبعة الرابعة
 ٥ نيجار والغابة الرحراع البدلة الإسلامية

برروبروبري مريخ الطبعة الرابعة

٥ موسوعة أناقة وحشمه الجزء الأول
 ٥ موسوعة أناقة وحشمه الجزء الثانبي
 ٥ موسوعة أناقة وحشمه الجزء الثالث

٥ مرسوعة أناقة وحشمه الجزء الرابسع

ن خسون حلاً للمسين مشكلة .

0 الإسلام والطفل

\* \* \*

□ على بن ابى طالب «الفارس الفقيه العابد»
 □ أبو ذر الغفاري «حبب الفقراء»

🗆 آدم وحسواء

🗖 قاييل وهاييل

🗆 أهل الكهف

🗆 موسوعة سيد الخلق (٥ أجزاء)

كركيان حمره